



تأ ليف مصطفى بن ( لعروي

مَكْنَة مَكَّة

طنطا : ۱۰ ش طه الحكيم ت:د٤٠٣٤٤٥٧٤٥ - ١٢٣٤٨٩٨٥٣.



# جقوق ليكنع محفوظ،

الطبعة الثانية

۲۰۰۲ هـ - ۲۰۰۲ م

الناشر

مَكْنَبة مَكَّنَة مَكْنَبة مَكَّنَة

طنطا: ١٠ ش طه الحكيم

ت: ٥٤٧٥٤٣٠٠ - ٢٥٨٩٨٤٣١١.



#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد...

فهذه رسالة صغيرة، كانت محاضرة ألقيتها بمدينة المنصورة (في مصر)، فاستحسن عدد من إخواني الناشرين طبعها، حتى يعم بها النفع، فقمت بتنقيحها، وتخريج أحاديثها، وإعادة صياغتها وترتيبها، والحمد لله.

وقد قمت بتوفيق اللَّه في هذه الرسالة بجمع ما يتعلق بالاستغفار من فقه، وآداب، وصيغ، وفضائل، وفوائد، وأوقات، ومواطن، وبيان بعض موانع المغفرة، وبدأت هذه الرسالة بذكر بعض ثمرات الطاعة، ثم ذكر آثار المعاصي لتهييج العباد على الاستغفار، وقد راعيت فيها خطتي العامة في الأبحاث ومنها:

الحرص على المادة العلمية الصحيحة، وذلك يكمن بالدرجة الأولى في كتاب الله وسنة رسول الله على الصحيحة الثابتة.

هذا وأسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.

وكتبه أبو عبدالله مصطفى بن العدوي

مصر \_ الدقهلية \_ منية سمنود

\* \* \*

### استهلالٌ

## وبيان طرف من فوائد الطاعات

يعلم كل عاقل نظر في كتاب اللَّه وفي سنة رسول اللَّه ﷺ واستقرأ أحوال الأمم والشعوب والجماعات والأفراد أن من أعظم الأسباب والوسائل لاستجلاب النعم واستدرارها، والمحافظة عليها وعلى بقائها، بل ونموها وازديادها طاعة اللَّه عز وجل و الإيمان به وتوحيده، وفعل الخيرات والاستغفار من الذنوب وكف الأذى عن العباد.

\* قال اللّه \_ سبحانه وتعالى \_:

﴿ وَلَوْ ۚ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكُن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [الاعراف: ٩٦].

\* وقال سبحانه:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقَهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾

[المائدة: ٥٢-٢٦].

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ ثَى ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَكُلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

# أثر الذنوب والمعاصي في زوال النعم وحلول النقم

وكذلك يعلم هذا الناظر المُتأني والباحث المدقق عن أسباب زوال النعم وحلول البلايا والنقم، يعلم تمام العلم أن من أعطم أسباب زوال النعم وحلول النقم الكفر باللَّه وكثرة المعاصي والجرائم والذنوب والبعد عن طريق اللَّه ـ سبحانه وتعالىٰ ـ، ومعاداة أوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام.

فكم من من أمة ، وكم من قرية كانت في سعة من الرزق ورغد من العيش وسلامة في الأبدان وأمن في الأوطان ، فحادت عن طريق الله ـ سبحانه وتعالى ـ فحل عليها العذاب ، ونزل بها العقاب وتبدلت عليها الأحوال ، وضربت مَثلاً للحاضر والباد .

\* قال اللّه \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَة عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُله فَحَاسَبْنَاهَا حسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴿ ﴿ فَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَالِهُ اللّهُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ ﴾ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللّه يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الطلاق: ٨-١٠].

\* وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً (١) كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئَنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّه فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ حُرَالَ وَلَا خُوف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٢-١١٣].

<sup>(</sup>۱)وهي مكة

\* وقال سبحانه:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَسَبَأَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانَ عَن يَمِينِ وَشَمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبَّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبَّ غَفُورٌ ﴿ آَيَةٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيْبِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿ آَيُ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴾ [سا: ١٥-١٧].

\* وها هم قوم نوح: قال اللَّه في شأنهم: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الْرُسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفرنان: ٣٧].

\* سلط اللَّه على هذه القبيلة الطاغية الباغية الريح العقيم كما قال سبحانه: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿ إِنَى الْمَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿ إِنْ اللَّهِ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ ﴾ [الذاريات: ٤٢-٤١].

وكما قال سبحانه: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلكُوا بريح صَرْصَرِ عَاتِيَة ﴿ ﴿ فَ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحانة: ٢-٧].

\* وها هم ثمود: الذين جابو الصخر بالواد، تلكم التي بيَّن اللَّه لها طريق الهداية فاستحبت العمي على الهدى، ماذا كان من أمرها؟ قال تعالى:

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ﴾ [نصلت: ١٧].

تلك القبيلة التي أنعم اللَّه عليها بنبيها صالح عليه السلام وبالناقة ناقة اللَّه التي كانت تشرب الماء يومًا ويشربون لبنها يومًا ، فتآمروا على قتلها وجحدوا نعمة ربهم، فماذا كان من أمرهم؟!!

كذبوا صالحًا وكفروا وانبعث أشقى رجل منهم وخرج لقتل الناقة فعقرها فدمرهم الله، كما قال سبحانه ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿ آَلَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّه نَاقَةَ اللّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿ آَلَ فَكَذَّابُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿ آَلَ اللّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿ قَالَ اللّهِ وَسُقْبَاهَا ﴾ [النمس: ١٢-١٥].

\* وكذلك فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد:

﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ﴿ آلَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ شُوطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣.١٢].

\* هذا فرعون الظالم: الذي طغى وبغى، وكان له ملك مصر، والأنهار كانت تجري من تحته، مُنعَمَّا في الكنوز والمقام الكريم، فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وتعالى وتكبر وتجبر، فماذا كان من أمره وأمر جنده؟!

إنه تعالى على المرسلين بقوله:

﴿ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الَّذِي هُو مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٥١-٥١].

بِل تطاول وتعاظم فقال: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاُّ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]

\* وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ذبح الأطفال، شرَّدَ الرجال، استحيا النساء وسخرهن، فماذا كان من أمره بعد هذا التكذيب وذاك العناد؟!!

وقال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿ كَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ أَخْذَ عَلَمُ الْخَذَ عَزيزِ مُّقْتَدرِ﴾ [القمر: ٤١-٤١].

وقَال تَعَالى: ﴿وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً﴾ [الحانة: ٩-١٠].

وقال تعالى: ﴿فَعَصَىٰ فَرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾ [الزمل: ١٦].

وقــال تعــالىٰ: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ۚ ۚ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٥٨-٥٥].

فها هي عاقبة الظلم، وها هي عاقبة البغي، وها هي عاقبة الكفر والتكذيب!!!

هذا على مستوى الأم والشعوب، أم وشعوب أُخِذَتْ بأكملها، وتحولت النعم
عليهم إلى نقم كما قال تعالى: ﴿فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
وَمَنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ العَنكبوت: ٤٠].

وليس على مستوى الأمم والشعوب فحسب، بل على مستوى الجماعات، والأفراد كذلك.

\* ها هم أصحاب الجنة \_ أصحاب الحديقة والبستان \_ :

الذين بيَّتوا الشرَّ وبيتوا البخل، وأقسموا ليصرمُنَّها مُصبحين ولا يستثنون، تأمروا لمنع الفقير والمحتاج حقه، فماذا كان؟!! ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ إِنَى الْمَوْنَ مِلَ الْمَوْنَ مِلَ الْمَوْنَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ إِنَا اللَّهُ اللَّ

\* ها هو قارون الطاغي الباغي: آتاه اللّه من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن يا ترئ هل شكر؟ كلا، ما شكر بل بغي على قومه كما قال تعالى:

وَإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتَحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَة أُولِي الْقُوَّة إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ آَنَكَ اللَّهُ الدَّانَ اللَّهُ الدَّنَا وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ وَابْتَغَ فَيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخرة ولا تَنسَ نصيبكَ مِن الدُّنيَا وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ آَنِكَ قَالَ إِنَّمَا أَوْتِي عَلْمَ عَندي أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلكَ مِن قَبْله مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُ مَنْ قُوْمِهِ مُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ آَنِكُ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَي اللَّهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جُمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ آَنِكُ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَي مَنْ اللهُ وَيَلكُم ثَوَابُ اللّهَ حَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالحًا وَلا يُلقَاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴿ آَنُو لِهُ لَكُم ثَوَابُ اللّهَ حَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالحًا وَلا يَلقَاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴿ آَنُهُ مِنَ الْمُتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٢٦-١٨].

﴿ فَاهْبِطْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ [الاعراف: ١٣]. ﴿ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مَنَ الصَّاغرينَ ﴾ [الاعراف: ١٣].

\* فهذه هي عواقب المعاصي والظلم والشر والفساد، ها هي العواقب

الوخيمة والشرور الجسيمة للذنوب والمعاصي، كما قال تعالى في مواطن من كتابه العزيز.

﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾!!! [غافر: ٢١].

﴿فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [الانفال: ٥٤].

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيَّئَاتُ مَا عَملُوا ﴾!! [النحل: ٣٤].

﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لَلآخرينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥: ٥٦].

﴿إِنَّا مُهْلَكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾[العنكبوت: ٣١].

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ [الروم: ١٠].

﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الانعام: ١٤٦].

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمَنُوا ﴾ [يونس: ١٣].

﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ [سبا: ١٦].

﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدُمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ [السمس: ١٤].

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ﴾ [الروم: ٤١]

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَة فِبَمَا كَسَبَت أَيْدِيكُم ْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

## فالمعاصي تزيل النعم حتى عن أهل الصلاح

\* فها هو آدم ﷺ وزوجه حواء عليها السلام: كانا في نعيم وكانا في الجنان كما قال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ ﴿ وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لا تَطْمَأُ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لا تَطْمَأُ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ ﴿ وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وكما قال سبحانه: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شَئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الاعراف: ١٩].

فماذا كان من آدم وزوجه بعد هذا النعيم وبعد هذا الستر الجميل؟!!: ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى ﴾ [طه: ١٢١].

فماذا كان؟؟ أُخرج عليه السلام من الجنة هو وزوجه، نُزع عنهما لباسهما! كما قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لَبَاسَهُمَا لَيُريَهُمَا سَوْءَاتهما﴾ [الاعراف: ٢٧].

وفي الآية الأخرر: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةَ ﴾ [طه: ١٢١].

فانظر إلى آثر المعاصي والذنوب، انظر إلى أثر المعصية، والعياذ بالله وكيف تبدل الستر عُريًا؟!! وأصبح المستور عريانًا؟!

\* وها هو يونس على الله دهب مغاضبًا فكان بطن الحوت له سجنًا. وأي سجن ؟!! إنه سجن في قاع البحار!!!

﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿ آلَ لَكِن فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾

فعمومًا، فإن المعاصي والذنوب سبب لزوال النعم وحلول النقم وتحولُ العافية، وجميع السخط، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ [الانفال: ٥٣].

\* \* \*

# ضعف الإنسان وخطؤه وحتمية وقوعه في الذنوب

\* خُلق الإنسان ضعيفًا كما قال اللَّه سبحانه:

﴿وَخُلُقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

\* وكذلك خُلق عجولاً كما قال سبحانه:

﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾ [الإسراء: ١١].

\* وكذَّلَكُ فأنه خُلق خلقًا لا يتمالك، قال النبي ﷺ:

«لَمَّا صَوَّرَ اللَّه آَدَمَ فِي الجَنَّهِ تَركَهُ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يَطِيفُ به يَنْظُرُ مَا هُوَ؟ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّه خُلقَ خَلْقَا لاَ يَتَمَالَكُ»(١).

\* وجُبِلَ الإنسان على الخطأ، قال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده، لَوْ لَم تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُمْ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

\* وقدِّرت على ابن آدم الذنوب، قال رسول اللَّه ﷺ: «كُتب عَلَى ابْن آدَمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٦١١) من حديث أنس ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكُ ذَلكَ لاَ مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، والأَذْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، والأَذْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ، والأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الْخَطَا، الْاَسْتِمَاعُ، والرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلكَ الفَرْجُ وَيُكذَبُّهُ (١).

\* فلم ينجُ من الذنوب أحدٌ، حتى أهل الصلاح.

قال اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّة ﴾ [النحل: ٦١].

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢١٢)، ومسلم (٢٦٥٧) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) الترمذي حديث (٢٠٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وشاهده عند ابن حلبان (٢) الترمذي حديث (١/ ٢٤).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ ۖ لَهُمَ لَهُمَ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ فَالْكَ عَنْهُمْ أَسُوأَ الَّذِي مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ فَالْكَ جَزَاءُ الْمُحْسنِينَ ﴿ يَ اللَّهِ لَيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوأَ الَّذِي عَمْلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣ـ٣٥].

ففيه دليلٌ على: أنهم عملوا أعمالاً فيها سوءٌ لكن غفرها اللَّه لهم.

\* \* \*

### فتح باب التوبة للعباد

فلهذا الذي ذُكر ؟

لأن الإنسان خلق ضعيفًا!!

وخلق أيضًا عجولاً!!

وخُلق خَلْقًا لا يتمالك!!

\* لأنه قد قد رت عليه الذنوب وجُبِل على المعاصي.

\* لهذا وقبله: رحمةُ اللّه بعباده، فقد فتح اللّه أمامهم باب التوبة آناء الليل وأطراف النهار، وجعل للتوبة بابًا مفتوحًا لا يُغلق حتى تطلع الشمس من مغربها.

\* وحث الله ـ سبحانه وتعالى ـ العباد على التوبة، وحرضهم عليها ورغَّبهم فيها، بل وأمرهم بها.

قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ثَنْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَكَ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنوبَ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ أَن يَأْتَيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٣-٥٤].

وقال تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

[النور: ٢١].

وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفُرُوهُ ﴾ [نصلت: ٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

\* وينادي اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ عباده ـ كما في الحديث القدسي ـ: «يا عبادي إنَّكُم تُخْطِئُونَ باللَّيلَ والنَّهَارِ، وأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فاسْتَغْفِرُوني أَغْفِرُ لَكُمْ (١) .

وقال تعالى: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ [ابراميم: ١٠]

\* ولما قال الشيطان: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال اللَّه: «فَبِعِزَّتي وَجَلاَلِي لاَ أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُ ونِي»(٢).

\* وينادي اللَّه ـ عز وجل ـ عباده في الثلث الأخير من الليل: «مُــنْ يَسْتَغْفُرُنَى فَأَغْفُرُ لَهُ ١٠٠٠ .

\* وحث اللَّه عباده على التوبة النصوح: بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّه تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ [النحريم: ٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ـ رضي اللّه عنه ـ عن النبي ﷺ فيما روى عن اللّه ـ تبارك وتعالى ـ أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي . . . . » الحديث ، وفيه القدر المذكور (حديث ٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢)أحمد (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع «الفتح» (١١/ ١٢٨)، ومسلم (٦/ ٣٦).

الاستغفار

\* وحشهم على المسارعة إلى التوبة والرجوع إليه: فقال سبحانه: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

\* وبيَّن اللَّه \_ سبحانه وتعالى \_ أنه يريد التوبة على عباده: فقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ [الشوري: ٢٥].

#### \* \* \*

# فرح اللَّه عزَّ وجل بتوبة العبد

قَالُ النبي ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِنَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام (٢) أيضًا: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَة عَبْدهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُل في أَرْض دَوِيَّة (٣) مُهْلُكة، مَعَهُ رَاحِلَتُه عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فاسْتَيقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبْهَا حَتَّى أَدْركَهُ العَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلى مَكَانِي الذي كُنْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (ص٢١٠٢) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٤٤) من حديث ابن مسعود-رضي الله عنه-مرفوعًا، وأشار إليه البخاري (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) الدوية: هي الأرض القفر والفلاة الخالية.

فيه، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِه لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِندَهُ رَاحِلتُهُ وَعَلَيهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ العَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِه».

وَفَي الصحيحين (١) من حديث أنس - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللّه عَلَي السّحيرة وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ عَلَيْ اللّه أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاة».

وفي لفظ لمسلم (٢): «للّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَة عَبده حِينَ يَتُوبَ إليه منْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحلته بأرض فَلاَة، فَانْفَلَتَتْ منْهُ وَعَلَيها طَعَامهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ منْهَا، فَأْتَى شَجَرَةً فَاضَطَّجَعَ في ظلَّها قَدْ أَيسَ مَنْ رَاحلته، فَبَينَا هُو كَلَلكَ إِذَا هُو بِهَا قَائمةً عنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخَطَامهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّة الفَرَح: اللَّهُمَ أَنْتَ عبدي، وأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ منْ شدَّة الفَرَح: اللَّهُمَ أَنْتَ عبدي، وأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ منْ شدَّة الفَرَح».

#### \* \* \*

## اللَّه عفوٌ وغفورٌ وتواب

ووصف اللّه نفسه به: «العفوِّ» وبه «الغفور» وبه «التَوَّابِ»، وبأنه «أهْلُ التقوى» و «أَهْلُ النقوى» و «أَهْلُ المغفرة» في جملة مواطِنَ:

فقال سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٤٣].

وقال سبحانه: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَديرًا ﴾ [الساء: ١٤٩].

ووصف نفسه بـ «الغفور» فقال: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (جديث ٢٠٩٩)، ومسلم (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٢٧٤٧).

وقال سبحانه : ﴿ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ . [سا: ١٥].

ووصف نفسه بأنه «أهل المغفرة»، فقال: ﴿هُو َأَهْلُ التَّقُوكَىٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ﴾ [المدنر: ٥٦].

\* \* \*

# اللَّه سبحانه وتعالى يحث نبيه ﷺ على الاستغفار

\* وحث اللَّه سبحانه وتعالى نبيه على الاستغفار، وفي هذا تهييج للمُّته على طلب المغفرة وحض لها على ذلك، إذ قد أُمر نبيها الذي هو خيرها بل سيد ولد آدم على الإطلاق بالاستغفار، ولأمته فيه أسوة حسنة، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِوَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٢١].

\* قال اللَّه ـ سبحانه وتعالى :

﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٦].

- ﴿ وَقَالَ سَبَحَانَهُ : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [غانر: ٥٥].
- \* وقال سبحانه: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر: ٣].
- \* فَفِي هَذَا وَمَا ذَكَرَ مِن قَبِلُ كَفُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وكقوله: ﴿ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ [ابراهيم: ١٠].

وفي غير ذلك مما تقدم، في هذا كله حثّ للجميع على الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله، ونداءٌ للمسرفين على أنفسهم، كي يقبلوا على الله ويلتمسوا عفوه ويطلبوا غفرانه.

#### \* \* \*

# الأنبياء وأهل الفضل والصلاح يطلبون العفو ويرجون المغفرة

وكان أسرع الخلق امتثالاً لهذه الأوامر وإجابةً لهذا النداء هم: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهل الفضل والصلاح كذلك.

\* فها هو أبونا آدم وأُمنا حواء عليهما السلام: لَمَّا خَالفَا أمرَ اللَّه عز ورجل وأزلَّهما الشيطان وأوقعهما في الخطأ بَادَرا بالتوبة والندم، فقالا:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

[الأعراف: ٢٣].

\* وها هـو نوح ﷺ: تأخذه الشفقة على ولده الكافر فيقول: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلَى وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُ وأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكمينَ ﴾ [هود: ٤٥].

فيقول اللَّه له: ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمٌ إِنِّي أَعظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [هود: ٤٦].

فحينئذ يتوجه نوح إلى ربه مستغفرًا ويرجع إلى ربه تائبًا، فيقول: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لي به علْمٌ وإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مَّن

الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧].

\* وأيضًا: بعد أن ذكر اللَّه قصة نوح مع قومه وإغرق القوم الكافرين ونجاة نوح ومن معه أجمعين قال نوح ﷺ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلُوالِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا ﴾ [نوح: ٢٨].

\* وها هو الخليل إبراهيم عليه السلام يقول:

﴿ وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٨٦].

\* وها هو موسى عليه السلام يقول:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[القصص: ١٦].

ويقول عليه السلام:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

[الأعراف: ١٥١].

وها هو نبينا عَلَيْ يَعدُّ له أصحابه في المجلس الواحد: «رَبِّ اغْفرْ لِي وتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ» مائة مَرَّةٍ (١).

ويقول عن نفسه: «واللَّه إنِّي الأَستَغفِرُ اللَّهَ وأَتوبُ إليهِ فِي اليَومِ أَكْثَر مِن سَبْعِينَ مَرَّةً (٢) ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥١٦)، وعبد بن حميد في «المنتخب» بتحقيقي (حديث ٧٨٤) من حديث ابن عمر ـ رضي اللَّه عنهما ـ بإسناد صحيح، وانظر تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري مع «الفتح» (١٠١/١١) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا.

ويُحِثُّه رَبُّه على الاستغفار، فيقول له: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿فُسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

[النصر: ٣].

\* ويونس ﷺ ينادي في الظلمات:

﴿ لاَّ إِلَّهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٧].

\* وسليمان عليه السلام يدعو فيقول: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِي لاَّحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ [ص: ٣٥].

\* وأبوه داود عليه السلام يقول اللَّه في شأنه:

﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص: ٢٤].

\* وعمر \_ رضي اللَّه عنه ـ يقول لرسول اللَّه ﷺ: (اسْتَغفرْ لِي يا رسولَ اللَّه ﷺ: (اسْتَغفرْ لِي يا رسولَ اللَّه) (٢) .

وغير هؤلاء كثيرٌ.

فكانت التوبة لهم راية، والاستغفار لهم شعارًا، كلُّ كان لربه أوابًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مع «الفتح» (٢/ ٣١٧)، ومسلم (٢٨/ ٢٨) مع النووي.

<sup>(</sup>٢) صحيح وسيأتي تخريجه.

### فتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر

وفتح اللَّه عز وجل باب التوبة والإنابة إليه والاستغفار بعد كل كبيرة من الكبائر حتى لا يقنط أحدٌ من رحمة اللَّه عز وجل، فها هي كبار الذنوب وعظام الحرائم، من الشرك والقتل والزنا يفتح اللَّهُ الباب أمام مرتكبيها كي يتوبوا منها قبل موتهم،

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يَ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ عَوْمَ اللَّهَ إِلاَّ مِن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولُكَكَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولُكَ يَبُدّلُ اللَّهُ سَيّئَاتِهِم ْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾ [الفرقان: ١٨-٧١].

\* وها هم أصحاب الأخدود: الذين كفروا وظلموا وحرقوا المؤمنين والمؤمنات، وقذفوهم في النار، وما كان للمومنين والمؤمنات من ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد هؤلاء أصحاب الأخدود الذين فرقوا بين الوالدة وولدها، وقذفوا ولدها أمام عينيها في النار، وجلسوا على حافة الأخدود يتلذذون بمشاهدة أهل الإيمان وهم يُقذفون في النيران ويستمتعون بذلك، هؤلاء أصحاب الأخدود الذين اجتهدوا غاية الاجتهاد لصرف الناس عن دينهم، مع كل هذه الجرائم التي صدرت منهم يفتح الله لهم باب التوبة كي يتوبوا، قال - سبحانه وتعالى ـ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمؤمنينَ وَالْمؤمنات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهنَم وَلَهُمْ عَذَابُ المُويق البروج: ١٠].

فقوله سبحانه وتعالى ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾ يُفيد أنهم لو تابوا قَبِلَ اللَّه توبتهم،

#### فسبحانك يا ربنا ما أحلمك وما أرحمك!!!

\* وها هم قطاع الطرق: تفتح أمامهم أبواب التوبة كي يتوبوا ويرجعوا عن غيهم وفسادهم، ويقطعوا عن الناس شرهم.

قال اللّه ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَلُوا أَوْ يُسَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مَنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ خَرَّتُ إِلاَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣-٣٤]. اللَّذينَ تَابُوا مِنَ قَبْلِ أَن تَقَدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣-٣٤].

\* وها هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات:

تفتح أمامهم أبواب التوبة والإنابة إلى بارئهم ومولاهم كي يتوبوا ويُقبلوا على عمل الصالحات وإقامة الصلاة وترك الشهوات.

قال ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿فَخَلَفَ مَنْ بَعْدهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةُ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ﴿ فَأَخَلُونَ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ﴿ فَأَوْلَكُ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٥٩ ـ ٦٠].

\* وهؤلاء الذين يرتكبون الكبائر البشعة من قذف المحصنات المغافلات المؤمنات بالزنا والفاحشة: تُفتَح أمامهم (١) أبواب التوبة من هذا الذنب الكبير، فيقول سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰ لِكَ هُمُ الْفَاسَقُونَ شَهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰ لِكَ هُمُ الْفَاسَقُونَ فَي إِلاَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النور: ٤-٥].

<sup>(</sup>١) وقد اشترط لذلك كثير من أهل العلم أن يُكذِّب هذا القاذف نفسه، ويظهر براءة المؤمنة أو المؤمنة أو المؤمنة أو المؤمن المقدوف من التهمة التي رماها بها ـ وسيأتي لذلك مزيد إن شاء اللَّه .

\* وها هو رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا: ثم سبأل عن أعلم أهل الأرض فَدَّل على راهب فأتاه، ولكن للأسف راهب قليل العلم والفقه، أخبره أن لا توبة له فقتله فأتمَّ به المائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فَدُّل على عالم، فأتاه فأخبره أن له توبة، فكان مآله بعد ذلك إلى رحمة اللَّه ـ عز وجل ـ وتلقَّته ملائكة الرحمة على ما ورد في «الصحيحين»(١)من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي اللَّه عنه ـ عن النبي على قال: «كَانَ فيمَنْ قَبْلَكُم رَجُلٌ قَتَلَ تسْعَةً وَتسْعين نَفْسًا، فَسأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهب، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وتَسْعينَ نَفْسًا، فَهَلَ لَهُ مِنْ تَوْبُة؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَتَلَهُ. فَكَمَّلَ به مائةً. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلَ الأرْض، فَدُلَّ عَلَى رَجُل عَالم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَةَ نَفْس، فَهَلْ لَهُ منْ تَوبَة؟ فَقَالَ نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَه وَبَيْنُ التَّوبِّة؟ انْطَللق إلَى أَرْض كَذَا وكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًّا يَعْبُدُونَ اللَّه فَاعْبُد اللَّه مَعَهُمْ، ولا تَرْجَعْ إلى أَرْضكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سُرُوء. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصفَ الطَّريقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فيه ملائكة الرَّحْمة وملائكة العذاب، فَقَالَتْ مَلائكَةُ الرَّحْمَة: جَاءَ تَائبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّه، وَقَالَتْ مَلائكَةُ العَذَاب: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قطُّ «فَأَتَاهُمْ مَلَلكٌ في صُورة آدَميٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى، فَهُوع لَهُ. فَقَاسُوهَ فَوَجَدُوهَ أَدْنَى إِلَى الأرض الَّتِي أراد فَقَبَضَتُّهُ مَلائكَةُ الرَّحْمَة».

قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا: «أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ المَوْتُ نَأَىٰ بِصَدْرِهِ».

وكذلك هؤلاء القوم الذين لا يعقلون: الذين نادوا رسول الله على من وراء الحجرات، لم يراعوا الأدب في ذلك، هؤلاء أيضًا فتح اللَّه لهم باب التوبة والمغفرة لِما صدر منهم إنْ هم تأدبوا قال سبحانه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ من وَرَاء

البخاري (حديث ٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦).

الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [الحجرات: ٤-٥].

فسبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك!! إذ ناديت العباد فقلت ـ وقولك الحق: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

[النساء: ١١٠].

سبحانك، ما أوسع رحمتك وأعظم حلمك إذ قلتَ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا اللَّهُ تَوَّابًا رَّحْيُمًا ﴾ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحْيُمًا ﴾ [النساء: 15].

ما أحلمك وما أرحمك وما أعظم عفوك وأجمل كرمك إذ قلتَ: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٧].

وما أعدلك في كل ما قضيت به وحكمت!!! فلك الحمد آناء الليل وأطراف النهار.

\* \* \*

# التحذير من اليأس والقنوط من رحمة اللَّه

فلا ينبغي أن يقنط أحدٌ أبدًا من رحمة الله، فاليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل ـ كبيرة من الكبائر.

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَة رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]. وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ١٨٧].

\* وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلا

الاستغفار

تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ﴾ [البقرة: ١٩٥]:

إن العبد يُذنب ثم يظن أن ذنبه لا يغفر فيترك الاستغفار ويترك الرجوع إلى الله، فَمِن ثم يقع في الهَلكة (١) - والعياذ بالله.

\* وفي "الصحيح" عن النبي ﷺ (٢) فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: "أَذْنَبَ عَبْدي ذَنْبًا فَقَالَ: الَّهُمَّ اغْفُرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لَ: أَذْنَبَ عَبْدي ذَنْبًا، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفُرُ الذَّنْبَ، وَيَأَخْذُ بِالذَّنْب، ثُمَّ عَادَ فأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبّ، اغْفُرْ لِي ذَنْبي. فَقَالَ: أَيْ رَبّ، اغْفُر لِي ذَنْبي. فَقَالَ - تَبَارَكَ وتعالى لَ أَذْنَبَ عَبْدي ذَنْبًا، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يغفر الذَّنْب، ويَأَخُذُ بالذَّنْب، اعمَل مَا شئت، فَقَدْ غَفَرْت لَكَ».

\* وها هو رجل يُكثر من شرب الخمر، فيؤتى به إلى رسول الله على ، فيؤنه فيؤنه في الله على على عهد فأخْرج البخاريُ (٢) من حديث عُمر وضي الله عنه: أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اسمه: عبد الله وكان يلقب: حماراً، وكان

<sup>(</sup>١) أخرج الطبري (٣١٦٧) بإسناد صحيح عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ﴿ولا تلفوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥] قال: هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول: لا توبة لى.

وفي رواية (٣١٦٩): «هو الرجل يذنب فيقول: لا يغفر اللّه له»، وأخرج الطبري نحوه عن عبيدة أيضًا، فأخرج بإسناد صحيح (١٧٤ ٣) عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال: هو الرجل يُذنب الذنب فيستلم ويُلقي بيده إلى التهلكة ويقول: لا توبة له يعني قوله: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقال الطبري ـ بعد أن أورد جملة أقوال في تفسير الآية الكريمة ـ : «وكذلك الآيس من رحمة اللّه لذنب سلف منه مُلق بيديه إلى التهلكة ؛ لأن اللّه قد نهى عن ذلك فقال : ﴿ولا تيأسوا من روح اللّه إلا القوم الكافرون ﴾ [يوسف: ٨٧]» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٠٧) ومسلم (٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ عن النبي

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٠).

يُضْحِك رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد جَلَده في الشراب، فأتي به يَومًا، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم الْعَنْه، ما أكثر ما يُؤتَىٰ به! فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّه مَا(١) عَلَمْتُ أَنَّه يُحبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ»(٢).

وفي رواية: أن رجلاً قال: مَالهَ أخزاه اللّه! فقال رسول اللّه ﷺ: «لاَ تَكُونُوا عَونَ الشّيطَان عَلَى أَخيكُمْ»(٣).

فجَديرٌ بالعبد أن لا يقنط أبدًا من رحمة الله عز وجل -، بل كلما سقط ووقع في ذنب قام واستغفر وأناب، فليس ثَمَّ أحدٌ بمعصوم من الذنب، وقد قال تعالى في شأن المتقين الذين أعدت لهم الجنان.

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

فَذَكُرَ مِن صِفَاتِهِمِ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

<sup>(</sup>۱) نقل الحافظ ابن حجر في (ما) هنا أقوال، أقربها: ما نقله عن أبي البقاء في إعراب الجمع أنه قال: «ما» زائدة، أي: فواللَّه علمت أنه. والهمزة على هذا مفتوحة قال: ويحتمل أن يكون المفعول محذوفًا، أي: علمت عليه أو فيه سوء، ثم استأنف فقال: «إنه يحب اللَّه ورسوله».

<sup>(</sup>٢) عند أبي يعلى (١/ ١٦١) من طريق: هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر: أن رجلاً كان يلقب حماراً، وكان يُهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العكّة من السمن والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبها يتقاضاها جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، أعط هذا ثمن متاعه. فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى . . . . فذكر الحديث وفي آخره: «لا تلعنوه» فإنه يحب الله ورسوله». وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) هي عند البخاري (٦٧٨١).

يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنِّ ﴾ أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥\_١٣٦].

فحتى التَّقيُّ قد تصدر منه كبيرة!!، قد تزل قدمه ويقع في فاحشة!! ولكنه يُقلع عنها وينيب إلى ربَّه ويستغفر.

\* وها هم المرسلون، قال تعالى:

﴿إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النمل: ١٠-١١].

\* وموسى الكليم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ـ قتل نفسًا فقال:

﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

[القصص: ١٦].

\* وهؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، قال اللَّه عنهم: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ اللَّهُ عَمْلُوا ﴾ [الزمر: ٣٥].

ففيه دليلٌ على أنهم عملوا شيئًا من السوء.

\* \* \*

## تحذير من يقنط الناس من رحمة اللَّه

وكذلك فليحذر العبد من أن يقنط شخصًا من رحمة اللّه، فهذا هو مصير الراهب الذي أفتى قاتل التسعة والتسعين نَفْسًا بأنه لا توبة له، قتله الجاني فأتمَّ به المائة.

\* وصح عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «كَانَ رَجُلان في بَني إسْرائيل مُتواخييْن، فكانَ أَحَدُهُمَا يُذْنبُ والآخرُ مُجْتَهِدُ في العبادة، فكانَ لا يَزالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخر علَى الذّنب فيقول: أقْصرْ، فَوجَدَهُ يَومًا عَلَى ذَنْب، فقال لَهُ، أقْصرْ، فَقال: واللَّه لا يَغْفَرُ اللَّهُ لكَ \_ أو: لا فقال: خلِّني وربِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقيبًا؟ فقال: واللَّه لا يَغْفَرُ اللَّهُ لكَ \_ أو: لا يُدخلُكَ اللَّه الجَنَّة \_ فقبض أرْواحَهُما، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ العَالمِينَ فَقَالَ لهَذَا للْجَتَهِد، أَكُنْتَ بي عَالمًا؟ أو: كُنتَ علَى مَا في يَدَي قَادرًا؟ وَقَالَ للمُذَنب: اذْهَبُوا بِهِ إلى النارِ».

وفي "صحيح مسلم" (٢): من حديث جندب رضي اللَّه عنه - أن رسول اللَّه عنه - أن رسول اللَّه حَدَّثَ: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: مَنْ ذَا اللَّهُ لِفُلان وإنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذي يَتَالَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغَفِرَ لِفُلانٍ، فَإِنِّي قَد غَفَرْتُ لِفُلانٍ، وأَحْبَطَتُ عَمَلَكَ» أو كَمَا قال.

#### \* \* \*

## وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي

فاللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ كما وصف نفسه بأنه غفور رحيم، وصف نفسه بأنه شديد العقاب، في غير موطنٍ من كتابه.

\* قال سيحانه:

﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨].

\* وقال سبحانه وتعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ [غانر: ٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٠١٤)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) مسلم (حديث ٢٦٢١).

الاستغفار

\* وقال سبحانه وتعالى : ﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ۗ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠] .

فكما أنه سبحانه وتعالى يتجاوز عن السيئات ويعفو عنها، فهو سبحانه يأخذ بالذنب ويعاقب به إن شاء.

\* وقد يظن الشخص أن الذنب صغيرٌ، وهوعند اللَّه كبير كخوض الخائضين بألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات:

\*قال اللَّه تعالىٰ في شأن أهل الإفك الذي خاضوا بألسنتهم في عرض أُمنَّا الفاضلة عائشة رضي اللَّه عنها ـ :

﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥].

\* وقال النبي ﷺ في شأن صاحبي القبرين ـ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى (١) » أي: ما يُعذَّبَانِ في كَبيرٍ في أَنظَاركم، ولكنه كبير عند اللَّه سبحانه وتعالى .

\* وقال النبي ﷺ لعائشة لمَّا قالت شيئًا في صفية أم المؤمنين، وأنها قصيرة ـ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَة لو مُزجَتْ بمَاء البَحْر لَمَزَجَتْهُ» (٢).

\* وها هم أصحاب رسول اللَّه عَلَيْ لما خالفوا أمر نبيه محمد عَلَيْ يوم أُحُد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ١٣٧٨) وفي عدة مواطن، ومسلم (٢٩٢) واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعًا، وفيه: مر النبي على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلئ»، أما أحدهما: فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما: فكان لا يستتر من بوله . . . ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (حديث ٢٥٠٢) من حديث عائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ ، وإسناده صحيح .

حلَّ بهم ما حلَّ من الهزيمة والفرار!!!

\* وها هي امرأة تُعذّب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت(٢)!!!

\* وعلي كلِّ؛ فصغيرُ الذُنوبِ وكبيرُ ها مُسْتَطَرٌ.

قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴾ [القمر: ٥٣].

وقال سبحانه: ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦].

وقـــال: ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضرًا﴾ [الكهف: ٤٩].

وقال: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ٤٣٣٤) من حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه ـ قال: «فتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبًا ولا فضة ، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ، ثم انصر فنا مع رسول اللّه على إلى وادي القرئ ، ومعه عبد له يُقال له: مدعم ، أهداه له أحد بني الضباب ، فبينما هو يحط رحل رسول اللّه على ، إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد ، فقال الناس : هنيئًا له الشهادة ، فقال رسول اللّه على : «بلى ، والذي نفسي بيده ، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا . . . . »الحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣١٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه ما - عن النبي على قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». ونحوه أشار إليه البخاري عقب حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم (حديث ٢٦١٩).

# مربط می المدائع این ایگرا یا کسامی ایر کلوا فیها

إضافةً إلى ما ذُكِر من حَثِّ أصحاب المعاصي على الإقلاع عنها، والندم منها، والتوبة والاستغفار، والإنابة إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وإِتْبَاع السيئة بالحسنة، وعدم القنوط من رحمة الله، وتَرْك اليأس من روح الله، إضافةً إلى هذا وغيره نسوق هذه النصائح:

The property of the grant of the second

\* يستحب للعاصي القائم على معصية الذي لا يستطيع التخلص منها: أن يفارق موطن المعصية، فإذا كان هناك مَثَلاً: رجل متعلق بامرأة من النساء ولا يستطيع أن يمنع نفسه من ارتكاب المحرم معها ابتداء بالنظرة المحرمة وانتهاء بالفاحشة والعياذ بالله:

فخير علاج لهذا المبتلئ بعد تقوى اللَّه وطلب العون منه ـ سبحانه وتعالىٰ ـ: أن يفارق موطن المعصية ويترك المكان الذي تتواجد فيه هذه المرأة، وذلك فرارًا من فتنتها، ولأن الأماكن التي ارتُكبت فيها معاصي تُذكِّر بهذه المعاصي.

إذا كان هناك شخص ابتلي بشرب الدخان والمخدِّرات فليترك أمكنة هذه الأدخنة والمخدرات، ويترك أصدقاء السوء الذين يتعاطونها ويفرُّ من هذه الأماكن.

وقد دلت على هذا جملة أدلة من الكتاب العزيز ومن سنة النبي الأمين محمد

#### \* فمن ذلك:

حديث قاتل التسعة والتسعين نفسًا (١) الذي قتل الراهب فأتمَّ به المائة ، ففيه : أنه دُلَّ علي رجل عالم فقال : «إنَّهُ قَتَلَ مائةً ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبة ؟ فَقَال : نَعَم ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَوبة ؟ انْطَلَقْ إلى أَرضَ كَذَا وَكَذَا ، فإن بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدون اللَّه ، فاعبد اللَّه مَعَهُم ، ولا ترجع إلى أرْضك فإنَّها أرض سُوء ، فَانْطَلَقَ حتَّى إذا نصف الطَّرِيق أَتَاه الموتُ ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب .... » الحديث

#### \* ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمِينَ ﴾ [الانعام: 1٨].

\* ومن هذا الباب أيضًا قوله:

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُّزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثَلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠].

\* ومن هذا الباب كذلك: تغريب الزاني، فالزاني البكر يُجلد مائة ويُغرب عام، وفي هذا واللَّه أعلم فضلاً عن الردع بهذه العقوبة، ففيه إبعاده عن موطن المعصية كذلك.

\* ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى:

﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

<sup>(</sup>١) وقد تقدم.

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣].

#### ترك المجاهرة بالمعصية:

ويُنصح من ابتُلي بمعصية: ألا يُجَاهر بهذه المعصية، فقد صح عن النبي عَلَيْ أنه قال: «كُلُّ أُمَّتِي مُعافى إلاَّ المُجَاهرينَ، وإنَّ منَ المُجَاهرة: أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيل عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرهُ اللَّه فَيَقُولُ: يا فُلانُ عَمِلتُ البَّارِحَةَ كَذَا وكَذَا وَقَدْ باَت يَسْتُرهُ رَبَّهُ ويُصْبِحَ يكشفُ سِتْرَ اللَّه عَنْهُ (١).

فضلاً عن ذلك، فإنَّ في المجاهرة بالمعصية نَشْرًا وإفشاءً لها، مما يُحَمِّلُ المجَاهر إثمَ مَن اقترفَ مثلَ هذه المعصية، لقول النبي ﷺ: «مَنْ دَعَا إلى هُدَى كَانَ لَه منَ الأَجْرِ مثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلكَ مِنْ أُجُورِهم شيًا، وَمَنْ دَعَا إلى ضَلاَلة كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم مِثْلَ آثَام مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلكَ مِن آثامِهمْ شيئًا» (٢).

فينبغي أن يستر المُذْنِبُ على نفسه ولا يفضح نفسه، بل عليه أن يجتهد في التوبة والاستغفار والسِّتُرِ على نفسه، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

#### قوة العزيمة ونماذج لتوبة بعض التائبين:

فينبغي أن يقوِّي الشخصُ عزيمَهُ، ويُقبل على التوبة إلى اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ بقلبه ولسانه وجوارحه، ويقلع عن المعاصي، ويدع الضعف والخور، وقد ضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في ذلك.

\* فها هي امرأة تأتي معترفةً بذنبها تريد أن تتطهر من ذنبها وتَلْقى اللّه ولا تَبِعَةَ عليها، فتَجُودُ بنفسها للّه سبحانه وتعالى، وتأتي معترفة بالذنب إلى رسول اللّه عليها الحد ويهدأ بالها ويسكن خاطرها، ولا تَهُمَّنَها الملابساتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ٢٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

المحيظة بها ولا يَهمّنها حَمْلُها الذي في بطنها، ولا وليدها بعد أن وضعته، تلك هي الغامدية، وهذه هي قصتها التي يقشعر لها الجلد ويرق لها القلب ويقف معها الفؤاد وَجلاً، وها هي قصتها كما في «الصحيح» (١) من حديث عمران بن حصين وضي اللَّه عنه ما :: «أنَّ امرأةً من جهينة أتتْ نَبيَّ اللَّه عَلَيْ، وهي حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَى، فقالت: يا نبيَّ اللَّه ، أصبتُ حدًا (٢) فأقمه علي ، فدعا نبيُّ اللَّه عَلَيْ وَليَّها، فقال: «أحْسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» فَفعل ، فَأَمَر بها نبيُّ اللَّه عَلَيْ ، فشكت عليها ينبيَّ اللَّه وقد زنت؟! فقال: «لَقَدْ تَابَت ْ تَوبَةً ، لو قُسمت بينَ سَبْعين من عليها يا نبيَّ اللَّه وقد زنت؟! فقال: «لَقَدْ تَابَت ْ تَوبَةً ، لو قُسمت بينَ سَبْعين من أهل المَدينة لَوسعً شهم ، وهَل وَجَدْت تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَت بِنَفْسها لَلَه تَعَالَى؟!».

\* وها هو رجل آخر يأتي سعنوفًا بذنبه يريد التطهر، يأتي عن يمين رسول اللّه على فيعْرِضُ عنه النبيُّ على فيتَحوَّل عن يساره، كل ذلك كي يتطهر من ذنبه، وها هي قصته، وهذا هو حديثه كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ـ قال (٣) : أتى رسولَ الله على رجلٌ من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول اللّه، إني زَنيتُ ـ يريد نفسه ـ ، فأعرض عنه النبي على ، فتنحَّى لشقِّ وجْهه الذي أعْرض قَبْله، فقال: يا رسول اللّه، إني زَنيتُ، فأرضَ عنه ؛ فجاءَ لشقِّ وَجْه النبي على الذي أعْرض عنه ، فلما شهدَ على نفسه أربع شهادات فجاءَ لشقِّ وَجْه النبي على الذي أعْرض عنه ، فلما شهدَ على نفسه أربع شهادات دعاه النبي على فقال: «أبك جُنونٌ؟» قال: لا يا رسول اللّه على . فقال: «أحْصَنْت؟» قال: نعم، يا رسول اللّه قال: «اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ».

صحيح مسلم (حديث ١٦٩٦).

أي: ارتكبت أمرًا يوجب الحد.

البخاري (حديث ٦٨٢٥)، ومسلم (ص١٣١٨).

\* وها هو تصرفٌ في غاية من الثبات والرجوع إلى اللَّه والإنابة إليه، حقًا إنه تصرفٌ رشيدٌ صَدَرَ مِنْ قلبٍ أَوَّاه مُنيبٍ، ها هو ماعزٌ وتلك هي الغامدية، وها هي قصتهما كما أوردهما مسلم (١) في «صحيحه» من حديث بُريدة الأسلمي ـ رضى اللَّه عنه ـ قال: جاء ماعزُ بن مالك إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله طَهِّرْني . فقال رسول اللَّه ﷺ: «وَيْحَكَ»(٢)! ارْجع فاسْتَغْفر اللَّهَ وَتُبْ إليه» قال: فَرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه، طَهِّرني، فقال النبي عَلَيْ مثلَ ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اللَّه ﷺ: «فَبِمَ أُطَ هِرُّك؟» فقال: منَ الزُّنِّي، فسأل رسول اللَّه عَلَيْهِ: «أبه جُنُّونٌ؟ » فأخبر أنَّه ليس بمجنون، فقال: «أَشُرِبَ خَمْرًا؟» فقام رجل فاستنكهه (٣) فلم يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول اللَّه عَلَيْهُ: ﴿أَزُنيتَ؟ ﴾ فقال: نعم فَأَمَرَ به فَرُجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هَلَك، لقد أحاطت به خطيئتُه. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي على فوضع يده في يده، ثم قال: اقْتُلني بالحجارة، قال: فَلَبِثوا بِذلك يومين أوثلاثة، ثم جاء رسول اللَّه ﷺ وهُم جُلُوسٌ فسلَّم ثم جلس، فقال: «اسْتَغْفرُوا لمَاعز بن مَالك»، قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك، قال: فقال رسولَ اللَّه عَلَيْ : ﴿قَدْ تَابَ تُوبَةً لَو قُسمَتْ بَيْنَ أُمَّة لَوَسعَتْهُم ».

قال: ثم جاءته امرأةٌ من غامد (٤) من الأزد، فقالت، يا رسول الله، طَهِّرني فقال: «وَيُحكَ! ارْجعي فاسْتَغفري اللَّه وتوبي إليه»، فقالت: أراك تريد أن

<sup>:</sup> مسلم (١٦٩٥).

<sup>ُ «</sup>ويحك»: قال في «النهاية»: «ويح»: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها.

<sup>«</sup>فاستنكهه»: أي: شم رائحة فمه، طلب نكهته بشم فمه، والنكهة رائحة الفم. «غامد»: بطن من جهينة.

تَرُدَّني كما رَدَّدَتَ ماعز بن مالك قال: «وَمَا ذَاك؟» قَالت: إنها حُبْلَىٰ من الزنىٰ (۱) ، فقال: «آنت؟» قالت: نعم. فقال لها «حتَّى تَضَعِي ما في بَطْنك» ، قال: فكفَلها رجلٌ من الأنصار (۲) حتى وضعت، قال: فأتى النبي ﷺ فقال: «قد وضعت الغامدية». فقال: «إذًا لا نَرجُمُها ونَدَعُ ولَدَها صَغِيرًا لَيسَ لَهُ مَن يُرضَعُه فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار فَقَالَ: إليَّ رَضَاعُه (۳) يا نبيَّ اللَّه، قال: «فرجَمها». وللحديث رواية أخرىٰ عند مسلم أيضًا، فيها:

أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله ، إني ظلمت نفسي وزنيت ، وإني أريد أن تُطهِّرني ، فرده ، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله ، إني قد زنيت ، فرده الثانية ، فأرسل رسول الله على إلى قومه فقال: «أَتَعلَمُونَ بِعَقْله بأسًا تُنْكرُونَ منه شيئًا؟» ، فقالوا: ما نَعْلَمُه إلا وفي العقل ، من صالحينا فيما نرى - ، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضًا ، فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله ، فلما كان الرابعة حُفر له حُفرة ثم أمر به فرجم .

قال: فجاءت الغامديةُ فقالت: يا رسول اللّه، إني قد زنيتُ فطهِّرني، وإنه ردَّها، فلما كان الغد قالتْ: يا رسول اللّه، لِمَ تَردَّني؟ لعلّك أن تردَّني كما ردَّدت ماعزًا، فواللّه، إنِّي لحُبْلي، قال: «إمَّا لاَ، فَاذْهَبي (٤) حَتَّى تَلدي» فلما ولدت أتته

<sup>(</sup>١) «إنها حبلي من الزني»: أرادت: إنى حبلي من الزني. فعبَّرت عن نفسها بالغيبة.

<sup>(</sup>٢) «فكفلها رجل من الأنصار»: أي: قام بمؤنتها ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بعنى الضمان، لأن هذا لا يجوز في الحدود التي للّه تعالى .

<sup>(</sup>٣) «إليَّ رضاعه»: إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاعة: كفايته وتربيته، وسماه رضاعًا مجازًا.

<sup>(</sup>٤) «إما لا فاذهبي»: هو بكسر الهمزة من «إما»، وتشديد الميم، وبالإمالة. الأصل: إن ما، فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط فصار إمَّا لا، ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي، فترجمين بعد ذلك.

بالصبي في خرْقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيه حَتَّى تُفْطميه»، فلمَّا فَطَمتْه أَتْتَهُ بالصَّبِي في يَده كَسْرة خُبز، فقالت: هذا، يا نبي اللَّه، قد فَطَمْتُه وقد أكلَ الطعام، فَدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فَحُفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالدُ(۱) بن الوليد فَرَمي رأسها فتنضَّح (۲) الدم على وجه خالد، فسبَّها فسمع نبي اللَّه عَلَي سَبَّه إياها فقال: «مَهْ لا يَا خَالدُ، فوالَّذي نَفْسِي بِيدهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لو تَابَهَا صَاحِبُ مكس لَغُفِرَ لَه».

ثم أمر بها فَصلَّىٰ عَلَيها وَدُفِنتْ.

\* ها هُم أصحابُ رسول اللَّه عَلَيْ كَانُوا مُولَعِين بشرب الخمر قبل تحريمها، فماذا كان منهم لما نزل تحريم الخمر وضبي اللَّه عنهم وأرضاهم ؟ فقد أمروا بدنان الخَمر وأوعيتها أن تُكسر وتُهراق، فجرتْ في سِكَكِ المدينة، وها هو الحديثُ بذلك.

أخرجه البخاري ومسلم (٣) من حديث أنس رضي اللَّه عنه .؛ قال (واللفظ لمسلم): كنت ساقي القوم يوم حُرِّمَت الخمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم إلا الفضيخ: البسرُ والتمر ، فإذا منادينادي ، فقال: اخرج فانظر ، فخرجتْ فإذا منادينادي: ألا إنَّ الخمر قد حُرِّمت ، قال: فَجَرَتْ في سِكَكِ المَدينَة ، فقال لي أبو طلحة: اخرجْ فاهْرِقْها ، . فهرقتُها .

فَقَارِنْ بين عزيمة هؤلاء الأفذاذ وعزيمة أهل زماننا - إن صحت المقارنة - ، أهل زماننا يتناول أحدهم الدخان وتحثه على الإقلاع عنه لضرره وتدميره للبدن ولما فيه

<sup>(</sup>١) «فيقبل خالد»: حكاية للحال الماضية، أي: فأقبل.

<sup>(</sup>٢) «فتنضح»: روي بالحاء المهملة وبالمعجمة، والأكثرون على المهملة، ومعناه: ترشش وانصب. قاله النووي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٨٢)، ومسلم (١٩٨٠) واللفظ لمسلم.

من الإسراف فيماطل أحدهم أشد المماطلة ويجادل غاية الجدال، فشتان ما بين هؤلاء وأولئك، وأين الثريا وأين الثرئ؟!!

ألا تتأسَّ يا عبد اللَّه بهذا الرجل في عزيمته، ذلكم الرجل الذي قعد بين رجلي ابنة عمه كي يزني بها، فلما قالت له: اتق اللَّه ولا تَفُضَّ الخاتَم إلا بحقِّه، قام وتركها، وانصرف خوفًا من اللَّه عز وجل؟!! ها هي قصته - إن لم تكن تذكرها م أخرجها البخاري ومسلم(١) من حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنه - عن رسول اللَّه عنه قال:

«بَينَما ثَلاَثَةُ نَفَرَ يَتَمَشُّونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُووا إِلَى غَارِ (٢) في جَبَل، فَانْحَطَّتُ عَلَى فَمِ غَارِهِم صَخْرَةٌ مِنْ الجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِم، فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعمَالاً عَمَلَتُمُوهَا صَالَحةً للَّه، فَادعُوا اللَّه تَعَالَى بِها، لَعَلَّ اللَّه يُفْرِجُها عَنْكُمْ، فَقًالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ، إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيةٌ فَقًال أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ، إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيهُمْ (٣) حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالدَي فَسَقَيْتُهُمَا قَلْ نَامَا، صَغَارٌ أَرْعَى عَلَيهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيهُمْ (٣) حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بُوالدَي فَسَقَيْتُهُما قَدْ نَامَا، بَنِي وَأَنَّهُ بَا أَنْ أَسْقِي الطَبْرِ (٥) ، فَقُمْتُ عَنْدَ رؤسهما، أَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الطبية قَبْلَهُمَا، والصَّيْبَةُ يَتَضَاغُونَ (٢) عند أَو قِطْهُمَا مِنْ نَومِهِمَا، وأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبِية قَبْلَهُمَا، والصَّيْبَةُ يَتَضَاغُونَ (٢) عند

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) «غار»: الغار: الثقب في الجبل.

<sup>(</sup>٣) «فإذا أرحت عليهم»: أي: إذا رددت الماشية من المرعى إليهم، وإلى موضع مبيتها، وهو مُراحها، يقال: أرحتُ الماشية وروحتها، بمعنى.

<sup>(</sup>٤) «نأى بي ذات يوم الشجر»: وفي بعض النسخ: «ناء بي»، هما لغتان وقراءتان، ومعناه بعد، والنأي البعد.

<sup>(</sup>٥) «بالحلاب»: الإناء الذي يحلب فيه، يَسعُ حلبةَ ناقة، ويقال له: المحلب. قال القاضي! وقد يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب.

<sup>(</sup>٦) "يتضاغون": أي: يصيحون ويستغيثون من الجوع.

قَدَمِي، فَلَم يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي (۱) ودَأْبُهُم حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، ففرَّجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ.

وَقَالَ الْأَخَرُ: اللَّهُمَّ، إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إليهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بَمَائَة دينَار، فَتَعَبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مَائَة دينَار، فَجْنَتُها بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيها (٢) قَالَتْ: يا عَبْدَ اللَّه، اتَّقِ اللَّه، مَائَة دينَار، فَجْنَتُها بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيها (٢) قَالَتْ: يا عَبْدَ اللَّه، اتَّقِ اللَّه، ولا تَفْتَحُ الْخَاتِمَ إلاَّ بِحَقِّه (٣) ، فَقُمت عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ، فَافرُجُ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً. فَفَرِّجَ لَهُمْ.

وَقَالَ الاَّخَرُ: اللَّهُمَّ، إِنَّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقَ أَرُزِّنَ ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيه فَرْقَهُ فَرَغَبَ عَنْهُ (٥) ، فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مَنْهُ بَقَرًا ورعَاءها، فَجَاءَني فَقَال: اتَّقِ اللَّهَ ولا تَظْلَمْني حَقِّي، قُلتُ: انْهَ اللَّهَ، ولا تَظْلَمْني حَقِّي، قُلتُ: اذْهَبْ إِلَى تلك البَقر ورعَائها فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّق اللَّه، ولا تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لا أَسْتَهَزئُ بِكَ، خُذُ ذلك البَقرَ ورعَاءَها، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ به، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ البَقرَ وَرَعَاءَها، فَقُرَتُ اللَّهُ مَا بَقِي».

الله تتأسَّ بالصِّدِّيق يوسفَ وتقتدي به في رفْضه للفاحشة، وبُعْدهِ عن الخَنَا والزَنَا، ولجُوئِهِ إلى اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ كي ينجيه ويصرفَ عنه السوء.

<sup>( ) «</sup>فلم يزل ذلك دأبي »: أي: حالي اللازمة.

<sup>(</sup>٢) «فلما وقعت بين رجليها»: أي: جلست مجلس الرجل للوقاع.

<sup>&</sup>quot; «لا تفتح الخاتم إلا بحقه»: «الخاتم» كناية عن بكارتها. وقولها: «بحقه» أي: بنكاح، لا بزني.

<sup>😟</sup> بفرق: بفتح الراء وإسكانها، لغتان، الفتح أجود وأشهر، وهو: إناء يسع ثلاثة آصع.

<sup>🍑 «</sup>فرغب عنه»: أي: كرهه وسخطه وتركه.

وقــوله: ﴿رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مَّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

\* ها هو رجل آخر صحابي يقال له: مرثد، كان يحب امرأة يقال لها: عناق، ويَزني بها في جاهليته فكفَّه دينه، ومنعه إيمانه بعد أن أسلم من الزنا بها وأعرض عنها، وها هي قصته ـ رضي اللَّه عنه ـ أخرجها الترمذي(١) بإسناد حسن من طريق: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجل يقال له: مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغيٌّ بمكة يقـال لها: عناق، وكـانت صَديقـة له، وأنه كان وعَـد ٰراْجلاً من أساري مكة يَحمله ، قال : فجئتُ حتى انتهيتُ إلى ظل حائطٍ من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناقُ فأبصرت سواد ظلى بجنب الحائط، فلما انهت إليَّ عرفتْ فقالتْ: مرثد، فقلت: مرثد، فقالت: مَرْحَبًا وأهلاً، هَلُم فَبتْ عندنا الليلة، فقلت: يا عناق، حرَّم اللَّه الزنا، قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يَحمل أسْراكم، قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة، فانتهيتُ إلى غار أو كهف ٍ فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، وعَمَاهم اللَّه عني، قال: ثُم رجعوا، ورجعتُ إلى صاحب فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيتُ إلى الآخر، ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويُعييني، حتى قدمت المدينة، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، أَنْكحُ عناقًا؟ فأمسك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ولم يرد عليَّ شيئًا، حتى نزلت: ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾

[النور: ٣].

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤/ ١٥٢).

فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: «يَا مَرْثَلُ: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ فلا تنكحها ».

ألا فليبادر المؤمن إلى الاستغفار من ذنبه والإقلاع عنه، وليستغفر لإخوانه المؤمنين والمؤمنات الذين سبقوه بالإيمان، وليعلم المؤمن أن هناك ملائكة تستغفر له.

قَـالَ اللَّهُ تعـالَىٰ: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُونَ بِهِ مَّ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [غافر: ٧].



## م ومن لوازم الاستغفار:

## التحلل من المظالم

أما بالنسبة للذنوب والمعاصي والجرائم التي ارتكبها الشخص في حق المؤمنين والمظالم التي ظلمهم بها: فيجب عليه أن يتحلل منهم في ذلك قدر استطاعته ويرد إليهم المظالم التي ظلمهم بها.

\* فها هو الشهيد يُغفر له كلُّ ذنب إلا الدين(١):

وفي «صحيح مسلم» (٢) أن النبي عَلَيْ قال: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلس ؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إنَّ المُفْلِس مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَومَ القِيامةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٨٨٦) من حديث عبد اللَّه بن عَمرو بن العاص أن رسول اللَّه عَلَيْهُ قال: «يغفر للشهيد كل ذنب، إلا الدين».

<sup>(</sup>٢) مسلم (حديث ٢٥٨١).

بِصَلاة وصِيام وزَكَاة ويَأْتِي قَـدْ شَتَمَ هَذَا وقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَـالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُـعُطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، وهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلِيهِ أُخِذَ مِن خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلِيهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»،

فإذا سرق رجل مالاً من شخص يعرفه فلا يكفي أن يقول: «أستغفر الله» بل عليه أن يرد المال إلى صاحبه.

كذلك إذا أفتى عالمٌ من العلماء الناس فتية فغشهم فيها عن عمد فلا يكفي أن يقول: «استغفر الله» بل عليه أن يبين وجه الصواب في هذه الفتيا.

يدل على هذا وذاك قوله تعالى:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُّوَّابُ الرَّحِيم ﴿ إِلاَّ اللَّهِ مَا يَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُّوَّابُ الرَّحِيم ﴿ إِلاَّ اللَّهِ مَا يَاللَّهُ مَا يَاللَّهُ مَا يَاللَّهُ مَا يَاللَّهُ مَا يَاللَّهُ مَا يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّا الللّل

- ﴿ وقول النبي ﷺ عن المؤمنين: ﴿إذا خلصوا مِنَ النَّارِ حُبسُوا عَلَى قَنْطَرةِ الجَنَّة وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّون مَظَالِمَ كَانَت ْبَيْنَهُمْ في الدُّنيا»(١).
- \* وقال النبي عَلَيْهُ: «لَتُؤدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أَهْلها يَومَ القيامَةِ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاء منَ الشَّاة القَرْنَاء»(٢).
- « وكذلك من قذف امرأة بالزنا وهي بريئة لا يكفي في توبته قوله: «استغفر الله» فالله عز وجل يقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ٢٤٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي اللَّه عنه ـ عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا خَلَصَ المؤمنون من النار حُبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نُقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة أدلُّ بمنزله كان في الدنيا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٢٥٨٢) من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه مرفوعًا.

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ يَ اللَّهَ اللَّهَ عَفُورٌ وَحَيَمٌ ﴾ [النور: ٤-٥].

#### \* \* \*

# المعصية إذا لم يتب منها العبد تَجُرُّ إلى معصية أُخْرى

هذا وليُعلم: أن المعصية تَجُرُّ إلى معصية أُخرى إذا لم يحدث لها توبةً وإنابةً واستغفارًا، وكذلك فالذنب ينمو ويزداد إذا لم يتب منه العبد، والشيطان يستزل العبد بمعاصيه.

قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَولُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْض مَا كَسَبُوا﴾ [آل عمران: ١٥٥].

فقوله ﴿استزلهم﴾ أي: أوقعهم في الزلة وهي الخطيئة، وقد ذكر بعض العلماء في ذلك أقوالاً، منها: أن القوم (الذين فرُّوا) كانوا قد ارتكبوا أخطاء فيما سلف إما قبل القتال وإما في أثنائه بتركهم مواقعهم ومخالفتهم أمر رسول اللَّه على فخشوا أن يواجهوا العدو وهم على هذه الحال من الذنوب فدفعهم ذلك إلى الفرار، واللَّه تعالى أعلم.

\* وإذا نظر العبدُ نظرةً إلى شيء محرَّم ولم يُحدث لهذه النظرة توبةً فسرعان ما ينموا أثرها ويستقر في قلبه استقرارًا قد يؤول إلى الفاحشة، عياذًا بالله.

# تفاوت كفارات الذنوب بحسب عظم الذنب

وكلمة أستغفر الله ليست بكافية لمحو أثر الذنب في كل الأحوال، فلكل ذنب كفارة بحسبه تكفي لمحوه وتدميره بإذن الله (١)، فنظرة الرجل إلى امرأة لا تحل له قد يكفي لمحو أثر الذنب المتعلق بها قول الرجل «أستغفر الله»، وقُبلة الرجل للمرأة التي لا تحل له أمر فيها النبي عليه بالوضوء وصلاة ركعتين كما أسلفنا، ولو كانت كلمة «أستغفر الله» وحدها كافية لاقتصر عليها رسول الله عليه .

\* ثم الزنا أشر وأعظم من أن يُكفَّر بضلاة ركعتين، وقد رجم النبي ﷺ في الزنا لما جاءه ماعز وقال له: طهرني يا رسول اللَّه.

وقد جلد النبي عليه في الزنا أيضًا من لم يُحصن.

\* ومن نسي صلاة من الصلوات لا يكفي أن يقول: «أستغفر اللَّه» بل لابد له من صلاتها، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي على قال: «من نسي صَلاَةً فليُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَة لَهَا إِلاَّ ذَلكَ»، ﴿وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِي﴾» (٢) [طه: ١٤].

هذا فيمن نسيها لا يقبل منه أن يقول فقط «استغفر الله» بل عليه أن يصليها ولابد، فكيف بن تركها عمدًا؟!!

\* والبزاق في المسجد خطيئة، وكفَّارتها دفنها، كما صح عن النبي عَلَيْ فيما

<sup>(</sup>١) هذا من باب الأسباب والمسببات، وإلا فالله سبحانه يغفر الذنوب جميعًا إن شاء، ولو بدون صدور الاستغفار من العبد، لقوله تعالى: ﴿إِن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دول ذلك لمن يشاء ﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (حديث ٥٩٧)، ومسلم (حديث ٦٨٤).

أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ـ رضي اللَّه عنه (١) ، فلا يكفي لمحو ذنب البزاق في المسجد أن تقول: «أستغفر اللَّه».

\* وصح عن رسول اللَّه ﷺ فيما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال في شأن الحالف باللات والعُزَّى: «مَنْ حَلَفَ منكُمْ فَقَالَ في حَلَفه: بالَّلات والعُزَّى، فَلْيَقُل: لا إِلَه إِلاَّ اللَّه، وَمَنْ قَالَ لصَاحبه: تَعَالَ أُقَامرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقُ (٢).

 « وأخرج مسلم من حديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه سمع رسول اللّه يقول: «مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَه حَدًا لَمْ يَأْتِه أو لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يَعْتَقَهُ (٣) .

\* وصح (٤) عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخيه من عرضه الله عَلَيْ تَحَلَّلُهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ ولا در هم مُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ مَا اللهُ عَمَلٌ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْه عَلَيْ اللهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَا عَلَيْه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* وقال النبي عَلَيْ «لَتُؤَدُّنَ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيامَةِ، حَتَّى يُقُادَ للشَّاةِ الجَلْحَاء من الشَّاة القَرْنَاء »(٥).

فلزم هنا التحلل من المظالم فضَّلا عن الاستغفار.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري مع «الفتح» (١١/ ٩١)، ومسلم مع «النووي» (١١/ ٢٠٦) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) مسلم (ص ١٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٤٩) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (حديث ٢٥٨٢) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه مرفوعًا .

واليمين المنعقدة ليست كفارتها أن يستغفر العبد ربه، بل كفّارتها كما قال تعالى:

﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾

[المائدة: ٨٩].

\* أما الظّهار: فكفّارته أعظم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ثَلَكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ثَلَكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ثَلَكُمْ تَعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

\* والمُجامِع في نهار رمضان أمره النبي على بعتق رقبة، فلما لم يجد أمره بصيام شهرين متتابعين، فلما لم يجد أمره بإطعام ستين مسكينًا.

\* وقتل الخطأ لا يكفي فيه أن يقول العبد: «أستغفر الله»، بل لابد فيه من دية.

\* وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن من ترك واجبًا من واجبات الحج يهريق دمًا.

وقد قدمنا لذلك نماذج أُخر في ثنايا هذا الكتيب، فلذلك أُذكِّر نفسي، وإخواني مكررًا أنه ينبغي أن لا يُستحقر الذنب، بل على العبد أن يعمل بعد الذنب طاعات توازيه وتزيد عليه حتى يمحق هذا الذنب، وإن كان مما يتعلق بالعباد فعليه أن يتحلل منهم ويدافع عن أعراضهم كما وقع فيها، ويرد حقوقهم كما سلبها منهم. ومع ذلك كله يطلب من اللَّه العفو والمغفرة.

المعالى شالكال

فهناك ذنوبٌ تحتاج إلى قول: «أستغفر اللَّه»، وذنوبٌ تحتاج مع الاستغفار إلى صلاة ركعتين.

وذنوبٌ لا تكفي لإزالتها- إلا إذا شاء الله- صلاة ركعتين، بل تحتاج إلى الصلوات الخمس لتكفيرها.

وذنوبٌ لا تكفي الصلوات الخمس لمحو أثرها فتحتاج إلى صلاة الجمعة بما ورد فيها من شروط لتكفير الخطايا.

وذنوب لا تكفي الجمعة لتكفيرها فتحتاج إلى رمضان يكفرها.

وذنوبٌ أُخر العمرة كفيلة بتدميرها ومحو أثرها بإذن اللَّه.

وذنوبٌ لا يكفيها إلا الحج.

وذنوب أُخر أمرها موكول إلى الله تعالى، ولا يكفي عمل العبد لمحوها، إنما أمرها إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ إن شاء غفرها وإن شاء عاقب عليها، فليكن العبد معها دائمًا في خوف ورجاء، خوف من العقوبة عليها ورجاء في رحمة الله ـ عز وجل ـ.

وما توفيقنا إلا باللَّه، نسأله سبحانه العفو والمغفرة. واللَّه أعلم.

#### مسألة

\* هل يجوز للشخص أن يطلب من شخص يظن فيه الصلاح أن يستغفر له؟

الظاهر: أن هذا جائز، بل مشروع مستحب، فقد قال عمر لرسول الله عليه: يا رسول الله عليه: يا

وقال اللَّه سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٤].

وقال عمر - رضي اللَّه عنه - لأويس: استغفر لي، فاستغفر له، وها هي قصته (٢) كما رواها مسلم من طريق أُسير بن جابر؛ أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، وفيهم رجلٌ ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ههنا أحدٌ من القرنين؟ فجاء ذلك الرجلُ، فقال عمر: إن رسول اللَّه ﷺ قد قال: "إنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ منَ اليَّمَن يُقَالُ لَهُ: أُويسٌ، لا يَدَعُ باليَمَن غير أُمِّ لَهُ، قَدْ كَانَ به بيَاضٌ، فَدَعَا اللَّهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إلاَّ مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَم، فَمَنْ لقيه منكم فَلَيستَغفر لكُمْ».

وفي رواية لسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه عنه الله عنه وكان به سمعت رسول الله على يقول: «إن خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُويسٌ، وكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُّوهُ فَلْيَسْتَغْفُر لَكُمْ».

وفي روايةٍ لسلم من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ قال: سمعت

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٢٤٦٨)، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٢٥٤٢) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..

رسول اللَّه ﷺ يقول: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِين رَجُلٌ يُـقَالُ لَهُ: أُويسٌ، وكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفُرْ لَكُمْ».

فقال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة، قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكونُ في غَبْراء الناس<sup>(٢)</sup> أحبُّ إليَّ.

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجلٌ من أشرفهم، فوافق عمو، فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت (٣) قليلَ المتاع، قال: سمعت رسول الله على يقول: «يأتي عَليكُم أُويس بن عامر مَع أَمَداد أَهْلِ اليَمَنِ من مُراد، ثُمَّ مِن قَرن، كَانَ بِه بَرَصٌ فَبَرأً منْهُ إلا مَوْضِع دَرهم، لَهُ وَالدَّةُ هُو بِها بَرٌ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأَبرَّه، فَإِن اسْتَظَعْتَ أَنْ يَسْتَغفر لَكَ فَأَفْعَلْ»، فأتى أويسًا فقال: استغفر لي،

<sup>(</sup>١) «أمداد أهل اليمن» هُم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو، واحدهم «مدد».

<sup>(</sup>٢) «غبراء الناس»: أي: ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم

<sup>(</sup>٣) «رث البيت»: هو بمعنى قليل المتاع. «والرثاثة» «والبذاذة» بمعنى واحد وهو: حقارة المتاع وضيق العيش.

قال: أنت أحدثُ عَهداً بسفر صالح فاستغفر لي، قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له النَّاسُ، فانطلق على وجهه، قال أسيرٌ: وكسوته بُردةً، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردةُ؟!

\* وقال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم:

﴿ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ [يوسف: ٩٧].

وفي "صحيح مسلم" أن أم الدرداء قالت لصفوان بن عبد الله: أتريد الحج هذا العام؟ فقلت (أي صفوان): نَعَم، قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي علم كان يقول: "دَعْوَةُ المَرْءِ النُسلمِ لأَخيه بظَهْرِ الغَيبِ مُستَجابَةٌ، عنْدَ رَأْسهِ مَلكٌ مُسوكَلُ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَسيرٍ قال المَلكُ المُوكَلُ بِه: آمينَ ولَكَ مِمثْلِ». . . . الحديث.

\* \* \*

\* والاستغفار للمشركين غير جائز:

قال اللَّه تعالى: ﴿ مَا كَانَ للنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ آلَ ۖ وَمَا كَانَ اسْتغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَاهُ حَليمٌ ﴾ [التوبة: ١١٣].

أي: فإن احتجَّ مُحتجُّ بأن إبراهيم استغفر لأبيه حين قال: ﴿وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ منَ الضَّالِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٦].

فهذا الاحتجاج مردود على المحتج به، فإن إبراهيم إنما قال مقالته ﴿وَاغْفُر ۚ لأَبِي

<sup>(</sup>۱) مسلم مع («النووي» (۱۷/ ۵۰)

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ لوعد كان قد وعد به أباه من قبل حيث قال له:

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفُرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ [مريم: ١٤] وأيضًا، فإن اللَّه قَال : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاهُ مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ .

أي: فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في مقالته لأبيه المشرك.

\* هذا وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، واسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي "(١).

\* \* \*

ومن أدب الاستغفار (٢): أن يعزم العبد المسألة:

ولا يقولنَّ العبدُ: «اللهم اغفر لي إن شئت»، ولكن ليعزم المسألة، لِمَا صحَّ عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمَ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّه لاَ مُسْتَكُرُه لَهُ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (حديث ٩٧٦) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) ويرد في هذا الباب أدب الدعاء، وقد أفردتُ له بابًا في رسالتي «من فقه الدعاء»، فالاستغفار ـ كما قدمنا ـ نوع دعاء، ودعاء بطلب المغفرة، فلتنظر سائر الآداب هناك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ١١/ ١٣٩) ومسلم (١٧/ ٣٨٥٤) مع «النووي».

# من موانع المغفرة(١)

ابتداءً، فاللَّه \_ عز وجل \_ يغفر لمن يشاء، ولكن هناك ذنوب إذا مات عليها العبد ولم يتب منها لا تغفر، كالشرك باللَّه، والعياذ باللَّه.

قال اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [الساء: ١١٦].

\* وأيضًا: فهناك موانع تمنع مغفرة الذنوب إلا أن يشاء اللّه، من هذه الموانع: الخصومات والشحناء التي بين المسلمين، ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة (٢٠ ـ رضي اللّه عنه ـ أن رسول اللّه عليه قال: «تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّة يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَميْس، فَيُعْفَرُ لكُلِّ عَبْد لا يُشْرِكُ بِاللّه شَيْئًا، إلا ّرَجُلاً كَانَت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيه شَحْنَاء ، فَيُقَال : أَنْظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا، أَنْظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا، أَنْظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا، أَنْظروا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحا، أَنْظروا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحا، أَنْظروا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحا،

\* ومن ذلك أيضًا: أكْلُ الحرام، فإذا دعا العبد ربّه وهو آكلٌ لأموال الناس بالباطل ومَطْعَمُه حرامٌ ومَشْربُه حرامٌ ومَلبسُه حرامٌ، فجديرٌ بأن لا يستجاب له، ففي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ـ رضي اللّه عنه ـ قال: قال رسول اللّه ففي "النّه النّاسُ، إنَّ اللّه طيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إلاَ طيبًا، وإنَّ اللّه أَمرَ المُؤْمنينَ بِما أَمرَ به المُرْسَلينَ، فقالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ المُرسَلينَ، فقالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ المَدون: ١٥] وقال: ﴿يَا أَيُّهَا اللّهُ السَّفَرَ، أَشْعَتُ أَغْبَرَ، يَمُدُ يَدَيْه إِلَى السَّمَاء، يَا اللّهُ اللّهُ السَّمَاء، يَا السَّمَاء، يَا السَّمَاء، يَا السَّمَاء، يَا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ومن ذلك عموم موانع إجابة الدعاء.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٥٥).

رَبَّ، يَا رَبَّ، ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِّي بِالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَلك؟».

 « وكذلك: للمجاهرة بالذنوب تأثيرٌ في عدم غفرانها، قال النبي ﷺ: «كُلُّ مُعَافَى إلاَّ المُجَاهِرِينَ»، وقد تقدم.

\* \* \*

## بعض فوائد الاستغفار

وللاستغفار فضائل وفوائد:

\* فمنها: تكفير السيئات ورفع الدرجات:

قال اللّه ـ تبارك و تعالى ـ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ [النساء: ١١٠].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾

[التحريم: ٨].

وتقدم أن اللَّه عز وجل يُنادي في الثلث الأخير من الليل: «مَنْ يَسْتَغْفرْنِي فَأَغْفُرُ لَهُ...»(١) تقدَّم قوله تعالى في الحديث القدسي أيضًا: «فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفُرِ لَكُمْ»(٢).

وفي الحديث: أن النبي عليه قال: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيَرْفَعُ الْعَبْد

<sup>(</sup>١، ٢)كلاهما صحيح، وقد تقدُّما.

الصَّالِح فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَارِبَ، أَنَّى لِي هَذِهِ؟! فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ﴿ ١٠ .

\* ومن فوائده: أنه سبب لسعة الرزق(٢) والإمداد بالمال والبنين:

قال نوح عليه السلام لقومه:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفُرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿ فَكُ مُ مُدْرَارًا ﴾ ﴿ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾

[نوح: ۱۰-۱۲].

<sup>(</sup>١) حسن، أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٩) من حديث أبي هريرة ـ رضى اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) وهنا نلفت النظر على وجه السرعة لبعض أسباب سعة الرزق لمن أراد هذه السعة:

<sup>\*</sup> فمن ذلك ـ كما أسلفنا ـ: الاستغفار وقد قدمنا أدلته .

<sup>\*</sup> ومن ذلك: الدعاء، كما دعا من كان قبلنا، فهذا نبي اللَّه عيسى عليه السلام قال: ﴿ وارزقنا وأنت خير الرازقين ﴾ [المائدة: ١١٤].

وأيضًا: ففي صلاة الاستسقاء داعاءٌ وطلبٌ للسُقيا، وقال سليمان ﷺ: ﴿رب اغفر لي وهب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب﴾ [ص: ٣٥].

<sup>\*</sup> ومن ذلك: التعوذ من الفقر.

<sup>\*</sup> ومن ذلك: الإيمان وتقوى اللَّه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ومن يتق اللَّه يجعل له مخرجًا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴿ [الطلاق: ٢ ـ ٣].

وقال تعالى: ﴿ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ [المائدة: ٦٥-٦٦].

وقال تعالى: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ [الأعراف: ٩٦].

ومن ذلك أيضًا: الانفاق في أوجه الخير، ففي الحديث القدسي: «أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك».

أخرجه البخاري (٩/ ٤٩٧) ومسلم (٩٩٣).

وقال تعالى: ﴿وما أنفقتهم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾ [سبأ: ٣٩].

<sup>\*</sup> ومن ذلك: شكر نعم الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، قال تعالى: ﴿ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم =

لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ [إبراهيم: ٧].

\* ومن ذلك: صلة الأرحام، قال النبي ﷺ: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» أخرجه البخاري (٢٠٦٧، ٥٩٨٥، ٥٩٨٦) ومسلم (٢٥٥٧).

\* ومن ذلك: المتابعة بين الحج والعمرة، فقد قال النبي عَلَيْهُ: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» أخرجه النسائي (٥/ ١١٥) من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم مرفوعًا، وإسناده صحيح.

\* ومن ذلك: صدق التوكل على اللَّه، لما وردعن رسول اللَّه ﷺ: «لو أنكم توكلون على اللَّه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروحح بطانًا». أخرجه أحمد (١٠/٣) والترمذي (مع «التحفة» ٧/٨) وعبد بن حميد في «المنتخب» بتحقيقي (١٠) وهو صحيح.

\* ولا يخفى على اللبيب حديث "اسق أرض فلان" الذي أخرجه مسلم (حديث ٢٩٨٤) من حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي على قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان (١) . فتنحى ذلك السحاب (٢) ، فأفرغ ماءه في حرة (٣) ، فإذا شرجة (٤) من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد اللّه، ما اسمك؟ قال: فلان ـ للاسم الذي سمع في السحابة ـ، فقال له: يا عبد اللّه، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤها يقول: اسق حديقة فلان ـ لاسمك ـ، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا؛ فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثه " وفي رواية لمسلم: "واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل". ولا يفوت العبد الأخذ بالأسباب كما أمره اللّه بذلك فإن اللّه قال: ﴿فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور ﴾ [الملك: ١٥].

وقال: ﴿وَآخِرُونَ يَضُرِبُونَ فِي الأَرْضُ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضِلُ اللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

فهذه جملة أسباب يلتمسها من أراد الثراء، واللَّه الموفق والهادي إلى سواء الصراط.

<sup>«</sup>اسق حديقة فلان»: «الحديقة»: القطعة من النخيل، وتطلق على الأرض ذات الشجر.

<sup>«</sup>فتنحى ذلك السحاب» معنى «تنحى»: قصد، يقال: «تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته» إذا قصدته، ومنه سُمى علم النحو، لانه قصد كلام العرب.

<sup>«</sup>حرة»: الحرة: أرض بها حجارة سود كثيرة.

<sup>«</sup>شرجة»: وجمعها: شراج، وهي مسايل الماء في الحرار.

وقال اللَّه سبحانه: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه يُمَتَّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَولَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمٍ كَبِيرِ ﴾ [هود: ٣].

\* ومن فوائده:

أنه سبب لحصول القوة في البدن كذلك.

قال هو د ﷺ لقومه:

﴿ وَيَا قَوْمٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرارًا وَلَيْزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتَكُمْ وَلا تَتَولَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ٥٠].

\* ومن فوائده: أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا:

فالمصائب في كثير من الأحيان سببها الذنوب والمعاصي(١) كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصيبَة فَهما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيرِ ﴾

[الشورى: ٣٠].

<sup>(</sup>١) وإن كانت هناك ابتلاءات تقع في بعض الأحيان لإظهار الصادق من الكاذب ولإنابة المؤمنين وتمحيصهم ومحق الكافرين، كما قال تعالى: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم﴾ [محمد: ٣١].

وكما قال سبحانه: ﴿أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

وضبط هذا يكمن في: أن العبد ينظر في نفسه فإن وجدها خفيفة من الذنوب فليعلم أن ما وقع فيه إنما هو ابتلاء من الله، فليوطن العبد نفسه على الصبر والرضا بأقدار الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وأيضًا ليكثر من الاستغفار فلعله فعل ذنبًا وهو لا يشعر.

أما إذا رأى العبد نفسه مرتكبًا للمعاصي ومسرفًا على نفسه وحلت به بلية فليعلم أنها بسبب كسبه فليقلع عن الذنب والمعصية فورًا، وليؤد المظالم إلى أهلها ويقبل على التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله وليكثر من أعمال البر والخير المكفرة للذنوب.

وكما قال تعالى: ﴿ وَبَلُو نَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونِ ﴾

[الأعراف: ١٦٨].

وكما قال تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة: ٥٩].

فالمصيبة تنزل في كثير من الأحيان بذنب، فإذا أحدث العبد استغفاراً وتوبة نصوحًا من هذا الذنب ترتفع المصيبة بإذن اللَّه، فاللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يقول:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧].

ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الانفال: ٣٣].

\* ولذلك كان أهل الإيمان إذا واجهوا عدواً تذكّروا أن الذنوب سبب في تسلط العدو عليهم، فالذي يُسلط هو اللّه والذي يكف اليد هو اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا تَلُو كُمْ ﴾ [الساء: ٩٠].

وكما قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ١١].

وكما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم﴾ [الفتح: ٢٤]. فمن ثم كان أهل الإيمان يستغفرون اللَّه من ذنوبهم حتى لا يتسلط عليهم العدو سبها.

قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبّت أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوم الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

\* أما كون الاستغفار سببًا لرفع البلايا: فقد قال الله سبحانه في شأن نبيه يونس عليه السلام:

﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِبْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْم يُنْعَثُونَ ﴾

[الصافات: ١٤٣ ـ ١٤٤].

ووصف تسبيحه في آية أخرى بأنه:

﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٢٨].

\* \* \*

# ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لبياض القلب وصفائه ونقائه

فالذنوب تترك أثرًا سيئًا وسوادًا على القلب كما ورد عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتُ نُكْتَةً سَوْدَاءَ في قَلْبِه، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ واسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبُهُ، وإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّينُ الذي ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ في القُران: ﴿كَلاَ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] (١) .

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم (٢) من حديث حذيفة قال: كنا عند عمر، فقال: أيكم سمع رسول اللَّه على يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال:

الاستغفار ٣٣

لعلكم تَعْنُون فتنة الرجل<sup>(۱)</sup> في أهله وجاره؟ قالوا: أجل، قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي على يذكر الفتن التي تموج موج البحر<sup>(۲)</sup> ؟ قال حذيفة: فأسكت القوم<sup>(۳)</sup>، فقلت: أنا، قال: أنت، لله أبوك<sup>(٤)</sup>! قال حذيفة: سمعت رسول الله على يقول: «تُعْرَضُ الفتَنُ<sup>(٥)</sup> عَلَى القُلُوبِ كَالْحَصير عُوْدًا عُوْدًا مُوْدًا مَوْدًا مِوْدًا مَوْدًا مِوْدًا مِوْدًا مِوْدًا مِوْدًا مَوْدًا مَا مِوْدًا مُودًا مُودًا مُوْدًا مِوْدًا مُودًا مُودًا مِوْدًا مِوْدًا مِوْدًا مُودًا مُودًا مُودًا مُودًا مِوْدًا مُودًا مُودًا مِوْدًا مِوْدًا مِوْدًا مُوْدًا مُودًا مُودًا مُودًا مُودًا مُودًا مِوْدًا مُودًا مُودًا

- (۱) (فتنة الرجل) قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار، قال القاضي: ثم صارت في عُرف الكلام، لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، قال أبو زيد: فُتن الرجل يفتن فتونًا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة، وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم، وشحه عليهم، وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى: ﴿إِنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾. أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم، وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا، فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة. ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، كما قال تعالى: ﴿إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾.
- (٢) «التي تموج موج البحر» أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضًا، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها.
- (٣) «فأسكت القوم» قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان يمعنى: صمت. وقال الأصمعي: سكت: صمت، وأسكت: أطرق. وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة، وإنما حفظوا النوع الأول.
- (٤) «للّه أبوك» كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: «بيت اللّه» و «ناقة اللّه». قال صاحب «التحرير»: فإذا وُجد من الولد ما يحمد، قيل له: «لله أبوك» حيث أتى بمثلك.
- (٥) «تعرض الفتن» أي: تلصق بعرض القلوب أي: جانبها ـ كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به.
- «عودًا عودًا»: قال النووي: هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه: أظهرها وأشهرها «عُودًا عُودًا»، والثاني: عَودًا عَودًا»، والثالث: «عَوذًا عَوذًا». ولم يذكر صاحب «التحرير» غير الأول. وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أثمتهم واختار الأول أيضًا.

فَأَيِّ قَلْبِ أُشْرِبَهَا (١) ، نُكِتَ فِيه نُكْتَة (٢) سَوْدَاءُ، وأَيِّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا (٣) نُكتَ فِيه نُكْتَةُ بَيْضَاءُ، وأَيِّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا (٣) نُكتَ فِيه نُكْتَةُ بَيْضَاءُ، وأَيَّ قَلْبَ أَنْكُرُهُ فَتُنْةُ مَا نُكْتَةُ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصْدِرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مَثْلِ الصَّفَا أَنْ) فَلاَ تَضُرُهُ فَتُنْةُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ، والآخرُ أَسْوَدُ مِربَادًا (٥) ، كَالْكُوزِ مُجَخَيًّا (٢) ، لاَ يَعْرِفُ مَعْرُونَا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إلاَّ مَا أُشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ».

قال حُذيفة : وحدثته ؛ أن بينك وبينها بابًا (٧) مغلقًا يُوشكُ (٨) أَنْ يُكْسَرَ، قَالَ

<sup>(</sup>١) «فأي قلب أشربها» أي: دخلت فيه دخولاً تامًا وألزمها وحلت منه محل الشراب. ومنه: قولهم: «ثوب مشرب بحمرة». أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها.

<sup>(</sup>٢) «نكت فيه نكتة» أي: نقط نقطة، قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت.

<sup>(</sup>٣) «أنكرها»: ردها. قاله النووي.

<sup>(</sup>٤) «مثل الصفا» قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ: ليس تشبيه بالصفا بيانًا لبياضه ، لكن صفة أخرى ، لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل ، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه ، كالصفا ، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء .

<sup>(</sup>٥) «مربادًا» قال الإمام النووي ـ رضي اللَّه تعالى عنه ـ: (كذا هو في أصول روايتنا وأصول بلادنا، وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض خلافًا في ضبطه، وإن منهم من ضبطه كما ذكرنا، ومنهم من رواه مربئد، قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخنا، وأصله أن لا يهمز، ويكون مربد مثل مسود ومحمر، وكذا ذكره أبو عبيد الهروي، وصححه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من «اربد»، إلا على لغة من قال: «احمأر»، بهمزة بعد ميم، لالتقاء الساكنين، فيقال: اربأد ومربئد. والدال مشددة على القولين، وسيأتي تفسده.

<sup>(</sup>٦) «مجخيًا» معناه: مائلاً. كذا قاله الهروي وغيره، وفسره الراوي في الكتاب بقوله: منكوسًا، وهو قريب من معنى المائل، قال القاضي عياض: قال لي ابن سراج: ليس قوله: «كالكوز مجخيًا» تشبيهًا لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه، بأنه قُلب ونُكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، ومثله بالكوز المجخي، وبينه بقوله: لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا.

<sup>(</sup>٧)«إن بينك وبينها»: معناه: أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك.

<sup>(</sup>٨)«يوشك» أي: يقرب.

عُمَرُ: أَكَسْرًا(١) ، لا أَبَا لَكَ(٢)! فلو أنه فتح لعلَّه كَان يُعَادُ، قلت: لا ، بل يُكسَر، وحدثته؛ أن ذلك الباب رجل يُقتل أو يموت، حديثًا ليس بالأغاليط(٣).

وَمِنْ ثَمَّ قال النبي ﷺ: «إِنَّهُ لَيُغَانَّ عَلَى قَلْبِي، وإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّه في اليَومِ مائَةَ مَرَّةً »(أَ) فالاستغفارُ سببٌ لإِزالة ما قد تعلق بالقلب من سواد وما قد ران عليه مَن ذنوَّب ومعاصي.

\* ومن فوائده: يجلب محبة الرب \_ سبحانه وتعالى \_ للعبد، وكفى عجبة الله نعمة ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

[البقرة: ٢٢٢].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «أكسرًا» أي: أيكسر كسرًا؟ فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، ولأن الكسر لا يكون غالبًا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة.

<sup>(</sup>٢) «لا أبا لك» قال صاحب «التحرير»: هذه كملة تذكرها العرب للحث على الشيء. ومعناها: إن الإنسان إذا كان له أب، وحزبه أمرٌ، ووقع في شدة، عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون، فإذا أقبل قيل: «لا أبًا لك» فمعناه: جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «ليس بالأغاليط» جمع: «اغلوطة»، وهي التي يغالط بها. فمعناه: حدثته حديثًا صدقًا محققًا، ليس هو من صحف الكتابيين، ولا من اجتهاد ذي الرأي، بل من حديث النبي

والحاصل: أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر ـ رضي اللَّه عنه ـ ، وهو الباب، فما دام حيًّا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (مع «النووي» ١٧/ ٢٣).

# بعض صيغ الاستغفار وأوقاته ومواطنه

من ذلك ما يلي:

\* سيد الاستغفار: رواه البخاري من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه (۱) - عن النبي على قال: «سيّد الاستغفار أنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَه إِلاَّ عَنه حَلَيْ حَلَى عَهْدَكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ أَنْتَ خَلَقْتَني وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدَكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوء لكَ بِنغْمَتك عَلَيْ، وَأَبُوء لكَ بِننْبِي، فَاغْفِرْ لي، فإنَّه لا يَعْفِهُ مَا صَنَعْتُ، أَبُوء لكَ بِننْبِي، فَاغْفِرْ لي، فإنَّه لا يَعْفِهُ الذَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ »، قال: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقَنَّا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِه قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّة، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْفِهُ يُومُ مَنْ أَهْلِ الجَنَّة، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْفِي مِنْ أَهْلِ الجَنَّة، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ

\* ومن صيغ الاستغفار: ما أخرجه البخاري ومسلم (٢) من حديث أبي موسئ - رضي اللّه عنه - عن النبي على أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رَبِّ اغْفَرْلِي خَطَيئتي وَجَهْلِي وَإسْرَافي فِي أَمْرِي كُلِّه، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِه منِّي، اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي خَطَاياًي وعَمْدي وَجَهْلي وَجدِّي، وكُلُّ ذلك عندي، اللَّهُمَّ اغْفرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، ومَا أَسْرَرْتُ، ومَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ اللَّقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّؤَخِّرُ، وأَنْتَ على كُلِّ شَيء قَديرٌ».

وقد ورد (٣) عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال: كنا نعد لرسول اللّه في المجلس الواحد: «رَبِّ اغْفر وتُب عكي ، إنّك أنْت التّواب الرّحيم»، وفي رواية:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (مع «الفتح» (١١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (مع «الفتح» (١١/ ١٩٦)، ومسلم (مع «النووي» ١٧/ ٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح وقد تقدم.

الاستغفار

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ»، مائةُ مرةٍ.

\* وللاستغفار أوقات ومواطن يُستحب فيها ، وإن كانت أبواب التوبة مفتوحة في كل وقت وحين ، كما قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم: "إنَّ لِلْتَوْبَةَ بَابًا مَفْتُوحًا لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلِعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها" ، لكن ثمَّ أوقات أرجى من أوقات ، ومواطن أبلغ في الإجابة وأقرب إليها من مواطن .

\* فمن ذلك: وقت السحر:

\* قال اللَّه سبحانه: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧].

\* وقال سبحانه: ﴿ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٨].

\* وقال النبي ﷺ: «يَتَنَزَّلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيلَة إلى سَمَاء الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَخْرُ، فَيَقُول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَن يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرنِي فَأَعْفِرْ لَهُ؟ »(١).

\* ومن ذلك، آلف العبار من على التحاري المناح بين التحبير وقراء الاستفتاح بين التحبير وقراء المن ففيه (٢): «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَّسْرِقِ وَالمَغْرِب، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِل خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالتَّلَجِ والبَردِ».

<sup>َ</sup> أخرجه البخاري (١١/ ١٢٨) ومسلم (مع النووي ٦/ ٣٦) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ.

أخرجه البخاري (مع الفتح ٢/ ٢٢٧) ومسلم (٥/ ٩٦) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا.

\* ومن أدعية الاستفتاح التي حوت الاستغفار أيضًا: ما أخرجه مسلم (١) في «صحيحه» من حديث علي ـ رضي اللّه عنه ـ عن رسول اللّه ﷺ أنه كان إذا قام إلى الصلاة .

قسال: «وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوات والأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّه رَب العَالمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلَكَ أُمرْتُ وَأَنَا أُوّلُ المُسْلَمِينَ، اللَّهِمَّ أَنْتَ المَلكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ، أَنْتَ رَبِّي وأَنَا عَبْدُك، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفَرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّه لاَ يَغْفِرُ عَبْدُك، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفَرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلاَ أَنْتَ، وَاهْدنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقَ، لاَ يَهْددي لأَحْسَنِها إلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْديلُكَ، وَالْمُيْرُ كُلُّهُ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّهَا إلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْديلُكَ، وَالْمُيْرُ كُلُّهُ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْك، تَبَاركتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ فِي يَدَيْكَ، والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْك، تَبَاركتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْك، أَنَا بِكَ وَإِلَيْك، تَبَاركتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

وفي نفس الحديث: . . ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللَّهُمَّ اغْفر لي مَا قَدَّمتُ وَمَا أَخْرثتُ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بَه منِّي، أَنْتَ الْمُقِّدَمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ.

وفي رواية للحديث عند مسلم: (وإذا سلَّم قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ» . . . . إلى آخر الحديث، ولم يَقُلْ: بين التشهد والتسليم) .

وكان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحُمْدِكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحُمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفُرْ لي »(٢).

<sup>(</sup>١) مسلم (مع النووي ٦/٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ٢/ ٢٨١) ومسلم (مع «النووي» ٤/ ٢٠١) من حديث العائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ.

ومن ذلك: أثناء السجود، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «أقرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّه وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثرُوا الدُّعَاءَ»(١).

وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجَلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنيَتَهُ وَسرَّهُ (٢) .

\* وبين السجدتين: كان عليه الصلاة والسلام يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِر لي»(٣).

وقد تقدَّم قول أبي بكر رضي (٤) اللَّه عنه لرسول اللَّه ﷺ علِّمني دعاءً أدعو به في صلاتي ، قال: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَشِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرُ لِي مَغفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحيم».

حمله بعض العلماء على أنه يقال بعد الانتهاء من التشهد.

وفي «صحيح مسلم»(٥) من حديث ثوبان ـ رضي اللَّه عنه ـ قال: كان رسول اللَّه عَلَيْ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: «الَّلهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا(١) الجَلال والإكْرام».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (مع «النووي» ٤/ ٢٠٠) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (مع «النووي» ٤/ ٢٠١) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٢)، وأحمد (٩٥ ٣٩٨)، وابن ماجه (٨٩٧)، من حديث حذيفة ـ رضى اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ٢١٧/٢)، ومسلم (مع «النووي» ١٧/ ٢٨) من حديث عبد اللَّه بن عمرو ـ رضي اللَّه عنهما ـ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (مع «النووي» (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) في بعض الروايات: «تباركت يا ذا الجلال والاكرام».

قال الوليد: فقلت للأوزاعي (١): كيف الاستغفار؟ قال: تقول: «أستغفر اللَّه، أستغفر اللَّه».

\* فيرى المسلم أن الاستغفار يصاحب المصلي من بعد تكبيرة الإحرام وحتى ينتهي من صلاته، بل وبعد الانتهاء منها.

وكذلك يشرع الاستغفار بعد الانتهاء من الأعمال، فتختم الأعمال بالاستغفار.

\* فالمجالس تختم بالاستغفار: فأخرج أبو داود (٢) من حديث أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول اللّه على يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدُكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِليكَ»، فقال رجل: إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى يا رسول الله؟ فقال: «كَفَّارَةٌ لما يَكُونُ في المَجْلس».

وسنده حسن، وقد قال الحافظ في «الفتح»: سنده قوي.

\* وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: «غُفْرَانَكَ»(٣)

\* وتقدم: أن الصلاة تختم بالاستغفار، سواء قبل التسليم أو عقب التسليم، فقبل التسليم: قدمنا حديث أبي بكر، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك بعد التشهد.

أما بعد التسليم قدّمنا حديث ثوبان.

<sup>(</sup>١) الوليد والأوزاعي كلاهما من رجال الإسناد عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥) من حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بإسناد حسن .

﴿ وَفِي الحِج: قال اللَّه: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

\* وكان النبي عَلَيْهُ يقول في آخر حياته بعد أن نزلت عليه سورة النصر، كان يقول في ركوعه سجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفُر لي اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفُر لي اللهُمَّ .

وكان يقول عند موته: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ»(٢).

\* وذكر اللّه سبحانه قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وفي آخر سورة نوح
 بعد أن ذكر اللّه هلاك قوم نوح بالغرق ذكر سبحانه قول نوح عليه السلام:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ

<sup>(</sup>۱) في الصحيحين واللفظ للبخاري (٤٦٩٧) من حديث عائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ قالت ما صلى النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله والفتح [النصر: ١] إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك اللَّهم اغفر لي» (البخاري ٤٩٦٧)، وفي رواية أخرى كان رسول اللَّه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي، يتأول القرآن». (البخاري ٤٩٦٨) ومسلم (٢٠١/٤) مع النووي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٢٤٤٤) من حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ أنها سمعت رسول اللَّه عَلَيْ يقول قبل أن يموت، وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق».

<sup>«</sup>والرفيق» المراد بهم كما فسرتها رواية مسلم التي أخرجها عقب هذه الرواية عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يُخير بين الدنيا والآخرة، قالت: فسمعت النبي وَيَّا يُخيرُ بين الدنيا والآخرة، قالت: فسمعت النبين ويون مرضه الذي مات فيه وأخذته بُحة يقول: «مع الذين أنعم اللَّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا» قالت: فظننته خير حينتذ.

قلت: فالمرادب «الرفيق» هم: المنعم عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين، والله أعلم.

الظَّالمينَ إِلاَّ تَبَارًا ﴾ [نوح: ٢٨].

\* وكذلك يشرع ويستحب بل ويحب الاستغفار عقب الذنب: ﴿
وَهُن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ :

[النساء: ١١٠].

\* وقال تعالىي:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّبَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤].

\* وفي «الصحيحين» (١) من حديث ابن مسعود ـ رضي اللَّه عنه ـ : أن رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبْلةً ، فأتى النبيَّ عَلَيْهُ فذكر ذلك له ، قال : فنزلت :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِذَلكَ ذَكْرَى لَلذَّاكرينَ ﴾ [هود: ١١٤].

قال فقال الرجل: أليَّ هذه يا رسول اللَّه؟ قال «لمَن عَمِلَ بِهَا مِن أُمَّتِي».

﴿ وَهَا هُو يُونِسُ عِلَيْكُ إِنَّهُ:

﴿ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٧].

ولما أمر اللَّه المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عقَّب الأمر بقوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلْحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وقـال تعـالىي: ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٤٦٨٧)، ومسلم (حديث ٢٧٦٣).

غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩].

فجديرٌ بكل عبد قد أذنب أن يبادر إلى الاستغفار من ذنبه هذا، خاصة، ومن سائر الذنوب والمعاصي عامة، حتى يلقى ربَّه نظيفًا خفيفًا من الذنوب والمعاصي، يلقاه وقد غلبت حسناته سيئاته.

\* ويشرع الاستغفار عند الخسوف:

فإن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه عز وجل - يخوِّف اللَّه بهما عباده ، وقد قسال النبي عَلَيْهِ: "إذا رَأَيْتُم شَيئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتَغْفَاره "(١) .

\* ومن الأوقات التي يشرع فيها الاستغفار ويستحب: عند التقلب على الفراش ليلاً(٢):

ففي "صحيح البخاري" من حديث عبادة بن الصامت وضي الله عنه عند النبي على أنه قال: «مَنْ تَعَارَ منَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ النبي على أنه أنه قال: «مَنْ تَعَارَ منَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّه وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَاللّهُ وَلَا اللّه، وَلاَ إِلَه إِلاَّ اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوهَ إِلاَّ بِاللّه، ثم قال: اللّهُ مَّ اغْفِرْ لِي - أو: دعا - ؟ اللّه مُ وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوهَ إِلاَّ بِاللّه، ثم قال: اللّهُ مَّ اغْفِرْ لِي - أو: دعا - ؟ اللّه مُ وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولَةً إِلاَّ بِاللّه، ثم قال: اللّهُ مَّ اغْفِرْ لِي - أو: دعا - ؟ السّتَجِيْبَ، فَإِنْ تَوَضَا قُبِلَتْ صَلاَتُه».

\* وعند القيام من الليل للتهجد:

كذلك يشرع الاستغفار، ففي «الصحيحين»(٣) حديث ابن عباس ـ رضي اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (مع الفتح ٢/ ٥٤٥) ومسلم (٦/ ٢١٤) من حديث أبي موسى الأشعري ـ رضى اللَّه عنه ـ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) البخاري (مع الفتح ٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ٣/ ٣)، ومسلم (مع «النووي» ٦/ ٥٤).

عنهما ـ قال: كان النبي عَلَيْ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّمُ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَنْ فيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَنْ فيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلكُ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُ، وَوَعْدُكَ الْحَقُ، وَلَقَاؤُكَ حَقُ، وَقَوْلُكَ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ، وَالنَّارُ حَقٌ، وَالنَّارُ حَقٌ، وَالنَّيُونَ حَقٌ، وَمُحَمَّدٌ عَقِيْنِ حَقٌ، وَالسَّاعَةُ حَقٌ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوكَلْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبَتُ، وَبَكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمْتُ، وَالمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَعْرُثُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» أو: «لاَ إلهَ غَيْرُكَ».

#### \* \* \*

وكذلك: سائر الأوقات التي يستحب فيها الدعاء:

فالاستغفار نوعٌ من أنواع الدعاء، وهو دعاء بطلب المغفرة من الله ـ سبحانه وتعالى ـ . هذا، وإن كانت التوبة ـ كما قدمنا ـ مفتوحة في كل وقت وحين للتائبين، كما قال النبي عليه: «إنَّ اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (مع «النووي» ٧٦/١٧) من حديث أبي موسى ـ رضي اللَّه عنه ـ مرفوعًا، لكن كما هو معلوم فإن اللَّه فضل بعض الأوقات على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض.

### أقوالٌ وأفعالٌ

# وأخلاقٌ تعمل عُملَ الاستغفار

وثَمَّ أقوال وأفعال وخصال تقوم مقام الاستغفار في تكفير الذنوب ومحو الخطايا، بل ورفع الدرجات كذلك.

فمن ذلك ما يلي:

\* الإيمان بالله والتوحيد وعموم الأعمال الصالحة:

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩].

\* وقال سبحانه: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ .[الحج: ٥٠].

\* وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ لَهُم مَّغْفُرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [فاطر: ٧].

\* وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّذِي لَهُم هًا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ذَلَكَ جَزَاءً الْمُحْسَنِينَ ﴿ آَلَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّذِي عَمْلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣ـ٥].

\* ومن ذلك: الصلاة والزكاة والصيام والحج:

وها هي بعض الأدلة على ذلك:

\* أما الصلة: فكونها مكفرة للذنوب والمعاصي، فَلِمَا ورد في

\* وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ـ رضي اللّه عنه ـ أن رسول اللّه عنه ـ أن رسول اللّه عنه ـ أن رسول الله عنه . «الصَّلاةُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَائرُ "(٢) .

### ومن ذلك: الوضوء:

وفيه (٤) من حديث عمرو بن عبسة أن النبي على قال: «...مَا مِنْكُمْ لَجُلُّ يُقَلِّ قال: «كَمَّ مِنْكُمْ لَجُلُّ يُقَرِّبُ وُضَوءَهُ فَي تَضمَضُمُضُ وَيَسْ تَنْشقُ فَيَنْتَثرَ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفيهِ وَخَيَاشيمه، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٥٢٨، ومسلم (حديث ٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم (حديث ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (حديث ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (حديث ٨٣٢).

لحْيَتِه مَعَ المَاء، ثُمَّ يَغْسلُ يَدَيْه إلى المرْفَقَيْنِ إلاَّه خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيه مِنْ أَنَامِله مَعَ المَاء، ثُمَّ يَغْسلُ المَاء، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسَهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه مَعَ المَاء، ثُمَّ يَغْسلُ قَدَمَيه إلى الكَعْبَينِ إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْه مِنْ أَنَامِله مَعَ المَاء، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى قَدَمَيه إلى الكَعْبَينِ إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْه مِنْ أَنَامِله مَعَ المَاء، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى فَحَمَد اللَّه وَأَثْنَى عَلَيه وَمَجَّدَه بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ وَقَلْمَ عَلَيه إلاَّ انْصَرَف مِنْ خَطيئَتِه كَهَيْئَتِه يَوْمَ وَلَدْتَهُ أُمِّهُ ».

وكذلك في «صحيح مسلم»(١) من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه ـ أن رسول اللَّه عنه ـ أن ألاً أَذُلَّكُم عَلَ مَا يَـمْحُوا اللَّه بِهِ الخَطَايَا وَ يَـرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَات؟» قال: «أَلا أَذُلَّكُم عَلَ مَا يَـمْحُوا اللَّه بِهِ الخَطَايَا وَ يَـرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَات؟» قالوا: بلي يا رسول اللَّه، قال: «إِسْبَاغُ الوُضُوء عَلَى المَكَارِه، وكَثَرْةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِد، وانْتظَارُ الصَّلاة بَعْدَ الصَّلاة، فَذَلكُمُ الرِّبَاطُ».

\* ومن ذلك كثرة السجود:

ففي "صحيح مسلم" (٢) من حديث ثوبان رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه عَنْه أَن رسول اللَّه عَنَّا اللَّه عَنَّا اللَّه عَنَّا اللَّه عَنْكَ اللَّه بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطَئَةً ».

﴿ ومن ذلك: موافقةُ الإمام في تأمينه:

فأخرج البخاري ومسلم (٣) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللَّه عنه ـ أن رسول اللَّه عنه ـ أن رسول اللَّه عَنه ـ أن اللَّه اللَّه عَنْه أَنْه عَنْه ـ أَبَّنَا لَكَ اللَّه مَنْ فَقُولُوا: اللَّهم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ ذَنْبه».

<sup>(</sup>١) مسلم (حديث ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (مع «الفتح» ٢/ ٢٨٣) ومسلم (مع «النووي» ١٢٨/٤).

\* ومن ذلك الذكر بعد الصلاة:

ففي "صحيح مسلم" (١) من حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن رسول اللّه عنه في "صحيح مسلم" أبّ من حديث أبي هريرة - رضي اللّه ثَلاثًا وثَلاثينَ، وكَبَّرَ عَلَا اللّه ثَلاثًا وثَلاثينَ، وكَبَّرَ اللّه ثَلاثًا وثَلاثينَ، فَتلكَ تسْعٌ وتسْعُونَ، وقَالَ تَمامَ اللّائة: لا إله إلاّ اللّه وَحْدَهُ لاَ شَيءَ لَهُ، لَهُ اللّهُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَاياهُ وإنْ كَانَتِ مِثْلَ زَبَدَ البَحرِ ».

\* وصوم رمضان أيضًا يكفِّر الذنوب:

\* ففي "صحيح البخاري" (٢) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللّه عنه ـ عن النبي على الله عنه ـ عن أَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .

\* وكذلك الصدقة تُكَفِّر:

قال اللَّه تعالى :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَ الهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وفي «الصحيحين»(٣) من حديث حذيفة - رضي اللّه عنه - عن النبي عليه أنه قسلان الله عنه عنه النبي عليه أنه قسل الله وَجَارِهِ تُكُفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّيَامُ الصَّلاَةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّيْمَ وَالْمَامُ وَالْمَالِمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَلْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمِامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَ

<sup>(</sup>١) مسلم (مع «النووي» ٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (حديث ١٩٠١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (حديث ١٨٩٥) ومسلم (حديث ١٤٤).

\* وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء:

ففي «صحيح مسلم»(١) من حديث أبي قتادة ـ رضي اللَّه عنه ـ أن رسول اللَّه ﷺ قَال: «صِيامُ يَومٍ عَرَفَةَ أَحْتَسبُ عَلَى اللَّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَة التِّي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيامُ يَومُ عَاشُوراءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَة الَّتِي قَبْلَهُ».

\* والحج والعمرة ينفيان الذنوب:

ففي «الصحيحين» (٢) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللّه عنه ـ أن النبي عَلَيْهُ قال: «العُمْرةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ».

وفي «الصحيحين»(٣) أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم ولَدْتُهُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم ولَدْتُهُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم ولَدْتُهُ أُمِّهُ».

\* وكذلك: الشهادة في سبيل اللَّه:

قال اللَّه تعالىٰ :

﴿ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

[أل عمران: ١٥٧].

وفي «صحيح مسلم»(٤) من حديث أبي قتادة ـ رضي اللّه عنه ـ : أن رسول اللّه عنهم، فذكر أن الجهاد في سبيل اللّه والإيمان باللّه أفضل الأعمال، فقام رجل فقال : يا رسول اللّه، أرأيت إن قُتلت في سبيل اللّه تُكفَّر عني خطاياي؟

<sup>(</sup>۱) مسلم (حدیث ۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ٣/ ٥٩٧ ص ١٧٧٣ ، ومسلم (حديث ١٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (حديث ١٥٢١)، ومسلم (حديث ١٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (حديث ١٨٨٥).

\* وكذلك الأذكار:

قال اللَّه تعالى :

\* فمن ذلك: قول: (سبحان اللَّه وبحمده):

وفي «الصحيحين» (١) من حديث أبي هريرة ـ رضي اللّه عنه ـ أن رسول اللّه ﷺ قال: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَومٍ مائةَ مَرَّةٍ ححُطَّت ْ خَطا يَاهُ وإِنْ كَانَت ْ مثلَ زَبَد البَحْر».

\* ومن ذلك: التهليل صباحًا ومساءً:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ ٢٠٦)، ومسلم (مع «النووي» (١٧/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦/ ٣٣٨)، ومسلم (١٧/١٧).

\* وشهود مجالس الذكر كذلك:

ففي «الصحيحين»(١) من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه عَلَيْهُ: «إِنَّ للَّه مَلاَئكةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلْتَمسُون أَهْلَ الذِّكِر ....»، فذكر الحديث وفيه «فَأُشْهدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ».

\* وعموم الأعمال الصالحة:

لقوله تعالى:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤].

ولقوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَيَدُرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ [الرعد: ٢٢].

\* وكذلك أنواع الابتلاءات والمصائب: إذا صبر عليها العبد سبب في تكفير الخطايا ومحو الذنوب:

ففي «الصحيحين»(٢) من حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه عنه - أن رسول اللَّه عَنه - أن رسول اللَّه عَنه أَذَى - شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا - إلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّنَاته كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ ورَقَهَا».

وفيه ما (٣): من حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - قالت: قال رسول اللَّه عَنْهُ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُّها».

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (مع النووي ١٧/١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (حديث ٥٦٤٨)، ومسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (حديث ٥٦٤٠)، ومسلم (حديث ٢٥٧٢).

وفيهما(١): من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ـ رضي اللّه عنهما ـ عن النبي على قال: «مَا يُصيبُ المُسْلَمَ من نَصَب وَلاَ وَصَب وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَن وَلاَ أَذَى وَلاَ غَمّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشاكُّها إِلاَّ كَفَّرَ اللّه بَها منْ خَطَايًاهُ».

وفي «صحيح مسلم»(٢): أن النبي ﷺ قال لأُمِّ السائب: «لا تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهبُ خَطَايا بَني آدمَ كَمَا يُذْهبُ الكيْرُ خَبَثَ الحَديْد».

\* وكذلك: الأخلاق الكريمة من عفو وصفح وإحسان إلى الناس كل ذلك يكفر السيئات:

### قال اللَّه تعالى :

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

وقد نزلت هذه الآية في الصديق أبي بكر - رضي اللَّه عنه - لَّا اقسم باللَّهِ أَن لا ينفق على مسطح بن أثاثة لخوضه مع الذين خاضوا في الإفك، ولا تُهامه أم المؤمنين عائشة - رضى اللَّه عنها - بالفاحشة .

ففي «الصحيحين»(٢) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: فذكرت حديث الإفك، وفيه: أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: فلمَّا أنزل اللَّه هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق - رضي اللَّه عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٤١، ٥٦٤٥)، ومسلم (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (مع «النووي» ۱۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (مع الفتح ٦/ ١٩٨) ومسلم (١٠٢/١٧).

لقرابته منه: واللَّه لا أُنفقُ على مسطح شيئًا أبدًا بَعْدَما قَالَه لعائشة، فأنزل اللَّه: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠].

فقال أبو بكر: بلي واللَّهِ، إني لأحبُ أن يغفر اللَّه لي.

فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه.

قلت: ففي الآية:

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ﴾ [النور: ٢٢]؟!!

فدل ذلك على: أن العفو والصفح يجلبان الغفران.

وكذلك العفو عن القاتل أو الجاني:

كما قال اللَّه تبارك وتعالى :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسَّنَّ بِالسَّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٥].

\* وكذلك: التجاوز عن المعسر سبب من أسباب المغفرة:

ففي «الصحيحين»(١) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي علا قال: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْ يَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّه أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّه اللَّه عَنْهُ اللَّه عَنْهُ اللَّه اللَّه عَنْهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وفيهما: من حديث حذيفة (٢) رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه عَلَيْه: «تَلَقَّت المَلاَئكَةُ رَوْحَ رَجُل ممَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَملْتَ منَ الخيرِ شَيئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالُوا: تَذكَّر، قالً: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا المُعْسِرَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (حديث ۲۰۷۸) ومسلم (۱۵۶۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٧٧) ومسلم (١٥٦٠) واللفظ لمسلم.

وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ اللُّوسَرِ،قال: قَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَل \_ تَجَوَّزُوا عَنْهُ».

\* وكذلك: التأدب مع حديث رسول اللَّه عَلَيْكُ:

قال: اللَّه تعالىٰ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٣].

\* \* \*

# بعض صيغ الاستغفار من القرآن الكريم

- \* ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾ [القصص: ١٦].
- \* ﴿رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].
- \* ﴿رَبِّ اغْفَرْ لِي وَلِوَالدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزدِ الظَّالِمينَ إِلاَّ تَبَارًا﴾ [سح: ٢٨].
- \* ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلاَّخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٥١].
  - \* ﴿ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

[التحريم: ٨]

- \* ﴿ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافرينَ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
- \* ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].
  - \* ﴿ رَبُّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

[المؤمنين: ١٠٩]

- \* ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٦].
- \* ﴿ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

\* ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ المتحنة: ٥].

\* ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾ .

[الأعراف: ١٥٥]

\* ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

\* ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفَ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفَ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

\* \* \*

### الخاتمة نسأل الله حسنها

بهذا القَدْر نكتفي، ونسأل اللَّه سبحانه المزيد من فضله، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما لم نكن نعلم وأن يزيدنا علمًا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وخطايانا ويرفع درجاتنا في علين.

وصلِّ اللَّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.

كتبه أبوعبدالله مصطفى بن العدوي

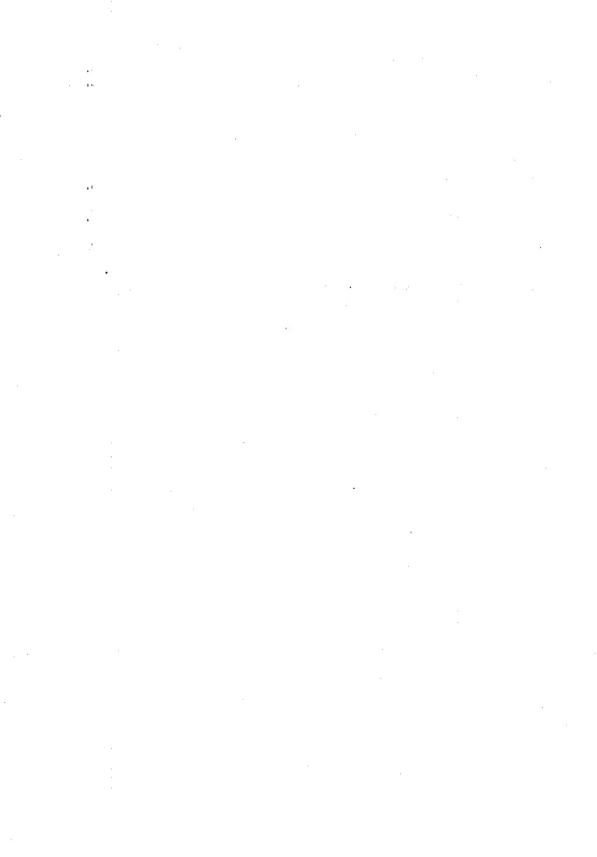

# الفهرست

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٦      | * المقدمة                                                  |
| ٧      | * استهلالٌ، وبيان طرف من فوائد الطاعات                     |
| ٨      | * أثر الذنوب والمعاصي في زوال النعم وحلول النقم            |
| ١٤     | * المعاصي تُزيل النعم حتىٰ عن أهل الصلاح                   |
| 10     | * ضعف الإنسان وخطؤه وحتمية وقوعه في الذنوب                 |
| 1      | * فتح باب التوبة للعباد                                    |
| 19     | * فرح اللَّه عز وجل بتوبة العبد                            |
| ۲.     | * اللَّه عفوٌ وغفورٌ وتوابُّ                               |
| 77     | * الأنبياء وأهل الفضل والصلاح يطلبون العفو ويرجون المغفرة  |
| 70     | * فتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر                           |
| 7.7    | * التحذير من اليأس والقنوط من رحمة اللَّه                  |
| ٣١.    | * تحذير من يُقنط الناس من رحمة اللَّه                      |
| 44     | * وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي                 |
| 40     | * مزيدٌ من النصائح لمن ابُتلوا بالمعاصي وتورطوا فيها       |
| 40     | * مفارقة موطن المعصية                                      |
| **     | <ul> <li>* قوة العزيمة وغاذج لتوبة بعض التائبين</li> </ul> |
| 20     | * من لوازم الاستغفار التحلل من المظالم                     |
| ٤٧     | * المعصية إذا لم يتب منها العبد تجرُّ إلى معصية أُخرى      |

| ٤٨  | * تفاوت كفارات الذنوب بحسب عظم الذنب           |
|-----|------------------------------------------------|
|     | * مسألة: هل يجوز للشخص أن يطلب من شخصٍ يظن فيه |
| 07  | الصلاح أن يستغفر له؟                           |
| 0:5 | * الاستغفار للمشركين غير جائز                  |
| 00  | * ومن أدب الاستغفار أن يعزم العبد المسألة      |
| ٥٦  | * من موانع المغفرة                             |
| 01  | * بعض فوائد الاستغفار                          |
| ٥٨  | * أسباب سعة الرزق                              |
| 77  | * بعض صيغ الاستغفار وأوقاته ومواطنه            |
| ٦٧  | * أوقات يستحب فيها الاستغفار                   |
| ٧٥  | * أقوال وأفعال وأخلاق تعمل عمل الاستغفار       |
| ٨٥  | * بعض صيغ الاستغفار من القرآن الكريم           |
| ۸٧  | * الخاتمة                                      |
| ۸۹  | * الفهرست                                      |

تم بحمد اللَّه